د. حَمَادة إستَ مَاعِيْل

# اننفاضة ١٩٣٥

بين وثبة القاهرة وغضبة الأقاليم

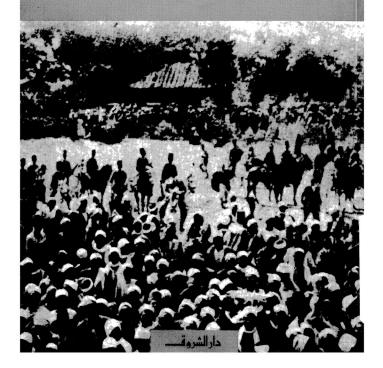

## اننفاضة ١٩٣٥ بين وثبة المقاه ووضة الأقابيم

اسم الكتاب: انتفاضة ٩٣٥ بين وثبة القاهرة وغضبة الأقاليم

الؤلف: الدكتور حمادة محمود إسماعيل

صدر هذا الكتاب عن سلسلة: التاريخ \_ الجانب الآخر \_ إعادة قراءة للتاريخ المصرى

رئيس التحرير: الدكتور يونان لبيب رزق

مستشارو التحرير: أ.د. أحمد زكريا الشلّق

أ.د. حمادة محمود إسماعيل أ.د. لطيفة محمد سالم

أ.د. محمد عفيفي

سكرتير التحرير: محمد حسين حامد

الطبعكة الأولجت

٢٢١٨هــ٥٠٠٦م

رقم الإيداع ٧٨١٣/٢٠٠٥

الترقيم الدولي 2 - 1235 - 09 - 977 ISBN

شكر خاص للدكتور ماجد فرج ومجلة المحروسة على سماحهم باستخدام صورة الغلاف

جيسم جشقوق الطسيع محشفوظة

© دارالشروق\_\_

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى ـ مدينة نصر

تليفون : ٢٣٣٩٩ ٤ \_ فاكس : ٦٧ ٥٣٧ ٤ (٢٠٢) البريد الإلكتروني: dar@shorouk.com

www.shorouk.com

## د. حَمَادة إستَ مَاعِيْل

## اننفاضة ١٩٣٥ بين دثبة القامة دفضة الأقاليم

### تقسديم

انصرف اهتمام الباحثين عند دراسة ما اصطلح على تسميته وبحوادث ١٩٣٥ ا إلى صجرياته في العاصمة، وفي أحيان قليلة كمان يتمد هذا الاهتمام إلى الإسكندرية، مما يشكل مظهرا من مظاهر الرؤية الأحادية التي تحرص السلسلة على تبديدها.

ويمكن أن يعزى ذلك إلى تركز دور العلم، خاصة الجامعة والمدارس العليا والثانوية، هذا فضلا عن وجود الزعامات السياسية والمراكز الحزبية، في العاصمة، مما أعطى للحركة فيها مذاقا خاصا لم يشعر به غير المهتمين خارجها.

بمعنى آخر بدا وأن الحركة قاهرية لحما ودما وأن ما حدث خارج العاصمة كان أقرب إلى رجع الصدى منه إلى المشاركة الواقعية .

وقد رأينا أن هذه النظرة، شأنها في ذلك شأن كثير من الدراسات التاريخية، في حاجة إلى مراجعة، ف مصحر ليست القاهرة، ولا يصح أن يتسم ما يحدث في الأقاليم بكل هذا القدر من الشحوب، الأمر الذي دعانا إلى تكليف الأستاذ الدكتور حمادة محمود إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، فرع بنها، ليتقصى لنا طبيعة تلك الحوادث في أقاليم مصر للختلفة، وهو ما فعله في هذا لمعدد من السلسلة.

ولم يخب ظننا فقد جرى صاحب العمل وراء تلك الحوادث من الإسكندرية وبورسعيد في أقصى الشمال إلى أسوان في أقصى الجنوب ووجد الكثير الذي ضمنه دفتي هذا الكتاب، وأكد لنا على ما تحاول هذه السلسلة تقديمه . . البحث في المسكوت عنه في التاريخ المصرى والعربي الحديث والمعاصر . صحيح أن تلك الأحداث لم تكن بجسامة ما حدث في القاهرة غير أنه كان لذلك أسبابه الموضوعية . ما كان يهمنا هو الكشف عنها، وهو ما فعله صاحب هذا العمل بعد معاناة في البحث في المادة العلمية الشحيحة، والتي جاء أغلبها من الصحف التي أنبث مراسلوها في الأقاليم يلتقطون خبراً من هنا ويسوقون خبراً من هناك، ومن هنا جاءت صعوبة استكمال الصورة التي قدمها لنا.

أملنا كبير أن يقتنع القارئ معنا أن هذا العمل يشكل مفردة من مفردات المنظومة التي تحاول هذه السلسلة التاريخية عقدها باجتهاد وصبر وأناة.

وعلى الله قصد السبيل

رئيس التحرير د. يونان لبيب رزق

يعتبر عام ١٩٣٥ من الأعوام العلامة على طريق الحركة الوطنية المصرية فهو المحطة الثانية للحركة الوطنية ذات الطابع العنيف بعد ثورة ١٩١٩ ، ففي نوفمبر من هذا العام كانت الانتفاضة التي تفجرت في القاهرة، ثم تجاوبت أصداؤها في كل مديريات ومحافظات مصر، وكما سنرى، فبسببها أي الانتفاضة - أعيد إلى البلاد دستور ١٩٢٣ بعد بماطلة من جانب القصر والحكومة والإنجليز، وبسببها أيضا خرجت وزارة محمد توفيق نسيم من الحكم في يناير ١٩٣٦ ويسببها كذلك - مع المستجدات العالمية ـ دخلت بريطانيا ومصر في مفاوضات انتهت إلى توقيع معاهدة

وقبل أن نسترسل في هذه الدراسة نود الإشارة إلى حقيقة مهمة، مؤداها أننا لم نقصد البتة الانفصال بالأقاليم عن تاريخ مصر العام وحوادثه، ولكن كل ما نود الوصول إليه هو إثراء حادث الانتفاضة وتبيان كيف أن الجماهير خارج القاهرة لم تكن بالجماهير الصامتة التي آثرت القيام بدور المستقبل أو المتلقى فقط، ولكنها شاركت القاهرة غضبتها في سبيل استقلال البلاد ودستورها وستؤكد لنا اللداسة، أنه إذا كمانت أعمال العنف قد بدأت في القاهرة فإن جماهير الأقاليم ردت بالإيجاب وبنفس العنف، وزادت الأقاليم عليها بأن قدمت شهداء جددا إلى قائمة الشهداء وكانوا خاتمة لهذه الانتفاضة، فالبداية كانت في القاهرة والختام كان في

فقد شهد تاريخ مصر في العقدين الثاني والثالث من هذا القرن ثلاث معارك

دستورية، أعطت للحياة السياسية في مصر مذاقا خاصا، وكانت أولى هذه المعارك ما حدث في أعقاب استقالة وزارة سعد زغلول بعد اغتيال السير لى ستاك سردار الجيش المصرى بالسودان في نوفمبر ١٩٧٤، فقد تولى أحمد زيور الوزارة في ٢٤ نوممبر وسلم بكل مطالب الإنجليز. ولم يقف أمر الوزارة - التى كان يتوقع لها بمقتضى تشكيلها أن تكون شبه خط دفاع ثان عن الحركة الوطنية وامتداداً معتدلا لوزارة الوفد لم يقف أمرها عند هذا الحد، بل تعلته إلى استصدار مرسوم في ٢٥ نومبر بتأجيل انعقاد البرلمان شهراً حتى لا تتقدم إليه ببيان برنامجها. وقبل أن ينتهى الشهر المحدد لتأجيل البرلمان بيوم واحد استصدرت الوزارة في ٢٤ ديسمبر ١٩٢٤ مرسوماً بحل مرسوماً بحل مجلس النواب وتحديد يوم ٦ مارس ١٩٢٥ كموعد لانعقاد المجلس

وأجريت الانتخابات الجديدة، ودخلها الوفد والأحرار الدستوريون والحزب الوطنى وحزب الاتحاد الذى صنعته السراى وتدخلت الإدارة بقدر ما استطاعت، ولم تدع وسيلة من الوسائل التي يمكن أن توصلها إلى هدفها إلا سلكتها، ورغم كل ما فعلته فقد جاءت نتيجة الانتخابات لصالح الوفد الذى حصل على نصيب الاسد من المقاعد في حين حصلت بقية الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية على نسبة قزمية وهى نتيجة أوضحت أن القوى المناوئة للجماهير رغم اتحادها ورغم ما بينها من اختلاف في المصالح، إلا أنها لم تستطع أن تنال من ثقة الجماهير في ويادتها التي أسفوت نتيجة الانتخابات عن فوزها.

وفى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد فى ٢٣ مارس ١٩٢٥ ، انتخب سعد زغلول رئيسا كما فاز على الشمسى وويصا واصف بمنصب الوكيلين على مرشحى الحكومة، وبسبب هذه النتيجة والتى عدت بثابة الفشل فى أول مرحلة من مراحل امتحان الوزارة، بسببها قدم زيور استقالته إلى الملك الذى رفضها، فتقدم بطلب بحل مجلس النواب، ومن فوره أصدر الملك مرسوما بحل المجلس الجديد الذى لم يعش سوى تسم ساعات.

وكما أشار البعض فقد اقوبل حل المجلس الجديد بالدهشة والألم، لأنه كان مفهوماً أن يبقى وأن تستقيل الوزارة، وكان هناك طرائق كثيرة لمعالجة هذه الأزمة،

بأن تؤلف وزارة جديدة من حزب الأغلبية أو موالية له وتنال ثقة المجلس وتسير الأمور طبقًا لأحكام الدستور ولكن العناد الذي يشبه عناد الأطفال جعل الوزارة باتفاقها مع السراي والإنجليز تستصدر المرسوم بحل مجلس النواب منتهكة بذلك حرمة اللدستور وإرادة الأمة، وكان الباعث على هذا الذي وقع هو تعلق بضع نفر من الوصوليين بكراسي الوزارة فحسب، ورغبتهم الجامحة في ألا تفلت هذه الكراسي من أيديهم.

على أية حال فقد استمرت الوزارة في مسلكها المعادي للدستور والموالي للقصر، فأوقفت الانتخابات التي كان مفروضا أن تتم في غضون شهرين تبعًا للدستور بحجة نبة الحكومة تعديل قانون الانتخاب وكانت الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى وضع الإجراءات والقيود اللازمة للحيلولة دون إمكانية فوز الوفد في الانتخابات، ووقع الحكم تحت سيطرة القصر ورجاله. وفي أعقاب خروج الوزراء المثلين لحزب الأحرار الدستوريين في سبتمبر ١٩٢٥ حول أزمة كتاب «الإسلام وأصول الحكم، أعيد تشكيل الوزارة من حزب الاتحاد أساسًا، وبدأ الوفد في الاتجاه نحو توحيد كلمة الأحزاب ورأب الصدع في صفوفها وإقامة إئتلاف بينها، فدعت صحف الوفد إلى عقد مؤتمر وطني والمطالبة بعودة الحياة النيابية، ثم برزت فكرة انعقاد البرلمان بمجلسيه من تلقاء نفسه يوم السبت ٢١ نوفمبر ١٩٢٥ دون دعوة الملك استناداً إلى نص المادة ٩٦ من الدستور التي تعطى البرلمان هذا الحق، وأيد هذه الفكرة الحزب الوطني وحزب الأحرار، وبالفعل اجتمع أعضاء البرلمان بفندق الكونتنتال ـ بسبب حصار البوليس لمبنى البرلمان ـ وأصدروا عدة قرارات إجماعية بالاحتجاج على تصرفات الوزارة المخالفة للدستور والتي من شأنها تعطيل العمل يه، و بأعمالها المقيدة للحريات، و بالذات قانون الجمعيات والهيئات السياسية الذي صدر في ٢٧ أكتوبر ١٩٢٥ والذي كان يحد من نشاط الأحزاب والهيئات السياسية ويخضعها لرقابة الحكومة، وأجريت انتخابات رئاسة مجلس النواب فانتخب سعد زغلول رئيسًا، ومحمد محمود والدكتور عبد الحميد سعيد وكيلين، ثم أصدر المجلس قراراً بعدم الثقة بالوزارة طبقاً للمادة ٦٥ من الدستور.

وقد زاد من حدة المعارضة الشعبية والحزبية لحكومة زيور، أمران :

الأول: تسليم الحكومة في السادس من ديسمبر ١٩٢٥ بالمطالب الإيطالية الإقليمية في جغبوب على الحدود الليبية المصرية، الأمر الذي اعتبر تفريطا في الحقوق المصرية.

الثانى : إصدار الحكومة لقانون انتخاب معدل فى ٨ ديسمبر ١٩٢٥ ضيق فيه حق الانتخاب فقصره على من بلغ سن الثلاثين وأباحه لمن بلغ الخامسة والعشرين بشروط مالية وأدبية ، كما جعل الانتخاب على درجتين .

وقد انتقدت الأحزاب بعنف كلاً من الإجراءين وظهرت الدعوة لعقد مؤتمر وطنى عام في يناير ١٩٣٦ من أعضاء البرلمان ومجالس إدارات النقابات والأحزاب لمراجهة الموقف، وتكونت لجنة من الأحزاب للتنسيق فيما بينها وقررت مقاطعة الانتخابات المؤمم عقدها إذ كانت على درجتين، وتراجعت الوزارة فقررت وقف العمل بقانون الانتخابات المعدل، وإجراء انتخابات جديدة بمقتضى قانون عام ١٩٣٤، ودعا إلى انتخابات في ٢٢ مايو ١٩٣٦، وكرمز لاستمرار التنسيق وزعت الأحزاب الدواز الانتخابية فيما بينها.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن حصول الوفد على 170 مقعلاً، والأحرار الدستورين على 170 مقعلاً، والأحرار الدستورين على 70 مقعلاً، والخزب الوطنى على 0 مقاعد، وحزب الاتحاد على 0 مقاعد، يبنما حصل المستقلون على 10 مقاعد. وهكذا أصبح للوفد الأغلبية البدانية، ولكن نتيجة للتدخل الإنجليزى الذى وصل إلى حد التلويع بالقوة العسكرية، وعدم رغبة الوفد فى الاصطدام بالإنجليز، قبل سعد زغلول التنازل عن حقه الدستورى فى تأليف الوزارة بدعوى اعتلال صحته.

واستقالت وزارة زيور في ٧ يونيه ١٩٢٦، وتكونت الوزارة الائتلافية الأولى من الوفد والأحرار الدستورين برئاسة عدلى يكن في نفس اليوم وانتخب سعد زغلول رئيسا لمجلس النواب ومصطفى النحاس باشا وويصا واصف بك وكيلين له، وفي أول جلسة ألغى المجلس كل التشريعات التي صدرت في غيابه منذ ديسمبر ١٩٧٤، وقرر إيداع قدر كبير من أموال الحكومة في بنك مصر دعماً لأعماله، وأصدر عفواً عاماً عن كل الجرائم السياسية التي ارتكبت من ديسمبر ١٩٧٤ إلى

وهكذا استطاعت القوى الخزيية وعلى رأسها الوفد التصدى لهذه الهجمة على الحياة النيابية، ونجحت في الدفاع عن حقوق البلاد وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

غير أنه لم تم فتره طويلة حتى كانت الأزمة الدستورية الثانية ـ أو الانقلاب الدستوري الثانية ـ أو الانقلاب الدستوري الثانية ـ أو البعض، فغى ١٩ أبريل ١٩٢٧ استقالت وزارة عدلى فجأة وعلى غير توقع، بسبب رفض مجلس النواب اقتراحاً بشكر الوزارة على سياستها الخاصة بتأييد بنك مصر، ويسبب الانتقادات التي وجهت إليها عند نظر الميزانية بما يدل على عدم ثقة المجلس بالحكومة الثقة الكافية، وعكس ذلك بدايات الخلاف بين الوفدين والأحرار الدستوريين، وانتهت الأزمة بمودة الوزارة كما هي مع بعض التغييرات الطفيفة في المناصب، وتولى عبد الخالق ثروت رئاسة الوزارة .

وفى ٢٥ أبريل ١٩٢٧ تكونت وزارة ثروت الائتلافية واستقالت فى مارس ١٩٢٨، على أثر رفض مجلس النواب مفاوضات ثروت ـ تشميرلين، ثم خلفتها وزارة مصطفى النحاس الائتلافية من الوفد والأحرار الدستورين فى ١٦ مارس ١٩٢٨.

غير أنه سرعان ما دب الخلاف بين القيادة الوفدية من ناحية وكل من القصر والإنجليز من ناحية أخرى، فوقع الخلاف مع الملك نتيجة عارسة البرلمان لحقوقه الدستورية التى كان من شأنها الحد من سلطات القصر، كما وقع الخلاف مع بريطانيا بخصوص قانون الاجتماعات والمظاهرات. ونجح القصر في شق الائتلاف بين الوفد والأحرار الدستوريين، وافتعلت فضيحة شخصية للنحاس والمعروفة باسم قضية الأمير سيف الدين وانتهى الأمر باستقالة محمد محمود باشا من الوزارة في ١٩٢٨ وتبعه استقالة ثلاثة من الوزراء، وكانت هذه الاستقالات بداية الأرمة الدستورية الحياة السباسية المصرية.

وبما أن القصر كان وراء كل المشكلات التي حلت بساحة وزارة النحاس الأولى فكان على القصر أن يكمل الشوط إلى منتهاه، فاستغل الملك مسألة استقالة الوزراء، فتدخل لإقالة الوزارة في ٢٥ يونيه ١٩٢٨، وعهد الملك في نفس اليوم إلى محمد محمود وكيل حزب الأحرار الدستوريين بتأليف الوزارة الجديدة، والتي قدتم تأليفها في ٢٧ يونيه ١٩٢٨ من حزبي الأحرار والاتحاد.

وكعادة الوزارات التى من هذا النوع استصدرت الوزارة ـ والتى عرفت باسم وزارة الله التى من هذا النوع استصدرت الوزارة ـ والتى عرفت باسم وزارة الليد الحديدية مرسوماً بحله فى ١٩ ميولية ١٩٧٨ و تأجيل انتخاب أعضاء المجلسين وتأجيل الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ مدة ثلاث سنوات وعند انقضاء هذا الأجل يعاد النظر فى الحالة لتقرير إجراء الانتخاب والتعين المذكورين أو تأجيلهما زمنًا آخر».

ورغم محاولات الحكومة منع أعضاء البرلمان من الاجتماع، فقد تمكنوا من ذلك في ٢٨ يوليو ١٩٢٨ في منزل مراد الشريعي. وقرروا بطلان الأمر الملكي الخاص بتعطيل الدستور وحل للجلسين واعتبار البرلمان قائما وله حق الاجتماع، وأصدر البرلمان قراراً بالتنديد بسياسة الوزارة المخالفة للدستور وبسحب الثقة منها، واجتمع بمجلسيه مرة أخرى في دورة جديدة في ١٧ نوفمبر ١٩٢٨ بدار جريدة البلاغ، وأكد في هذا الاجتماع قراراته السابقة وحمل الوزارة مسئولية أعمالها.

غير أن الوزارة الجديدة واجهت عدة مصاعب مردها ازدياد السخط الشعبى، وإقصاء المندوب السامى اللورد لويد والذى كان يسندها عن منصبه فى أعقاب تولى حزب العمال الحكم فى إنجلترا فى مايو ١٩٢٩ وفشل مفاوضات (محمد محمود مندرسون)، فضلاعن قيام الوفد بتنظيم مظاهرات شعبية ضدها، وانتهى أمر هذه الوزارة بسبب هذه المصاعب إلى تقديم استقالتها فى ٢ أكتوبر

وهكذا استطاعت القوى الشعبية والقوى الحزيبة أن تتصدى مرة ثانية لمحاولات القصر ومن على دينه من الوزاريين، في النيل من حقوق البلاد الدستورية، وقدر لها أن تنجح وتعيد كل شيء إلى نصابه .

على أية حال ففي ٣ أكتوبر شكلت وزارة عدلى الثالثة، ومن فورها استصدرت أمراً، في ١٣ أكتسوبر بإنضاذ أحكام الدستـور والعـمل بمواده، وعـودة الحيـاة اللمستورية، وأجريت الانتخابات في ٣١ ديسمبر ١٩٢٩، وكالعادة فاز حزب الوفد ونال أكثر من تسعين في المائة من المقاعد والبالغ عددها ٢١٢ مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة ٣٣٥، بينما نال الحزب الوطني خمسة مقاعد والاتحاد ثلاثة وشغل المستقلون بقية المقاعد.

وفى ٣١ ديسمبر ١٩٢٩ قدم عدلى باشا استقالته وبناها على أن مهمة وزارته هى إعادة الحياة الدستورية، وقد انتهت، وعهد الملك إلى مصطفى النحاس فى أول يناير ١٩٣٠ بتأليف الوزارة باعتباره زعيم الأغلبية التى أسفرت عنها الانتخابات فألفها وصدر المرسوم بتأليفها فى اليوم نفسه. وانعقد أول اجتماع للبرلمان فى المفافها وصدر المرسوم بتأليفها فى اليوم نفسه. وانعقد أول اجتماع للبرلمان فى المفاوضات مع الإنجليز مفاوضات (النحاس مندرسون)، وعدم موافقة الملك على توقيع المرسوم الخاص بقارف محاكمة الوزراء الذين يقدمون على قلب دستور البلاد أو عدم العمل بحكم من أحكامه أو تعديله بغير الطريقة التى رسمها للستور، كما ثار خلاف مع الملك بخصوص تعينات أعضاء مجلس الشيرخ الذين سقطت عضويتهم. رغم أن هذه المسالة كان قد سبق حسمها فى وزارة سعد زغول، إلا أن الملك أراد الانفراد بالسلطة مرة أخرى، وأدى ذلك إلى استقالة الوزارة فى ١٩ يونيه ١٩٣٠ وبنى النحاص الاستقالة على أساس عدم تمكن الوزارة من تنفيذ برنامجها. وهو ما أوصل البلاد إلى أزمة دستورية أخرى.

وفى نفس اليوم الذى قدم فيه النحاس استقالة وزارته، طلب الملك إلى السماعيل صدقى عدو الوفد اللدود تشكيل الوزارة، والتى قامت من فورها باستصدار مرسوم بتأجيل إجتماع البرلمان لمده شهر، وفى ١٢ يوله صدر مرسوم بفض الدورة البرلمانية رغم أن البرلمان لم يكن قد أقر الميزانية بعد، وعدم جواز ذلك دستوريا طبقا للمادة ١٤ التى تنص على عدم جواز فض الدورة البرلمانية قبل الانتهاء من تقرير الميزانية، والمادة ٩٦ التى تقضى بدوام دورة الانعقاد العادى ستة شهور على الأقل، ونتيجة لوفض الحكومة دعوة البرلمان لدور انعقاد غير عادى، اجتمع الأعضاء فى النادى السعدى فى ٢٦ يوليه ١٩٣٠ وندد المجلسان باعتداء الوزارة على الدستور وسحب المجلس الثقة من الوزارة .

وفى ٢٧ أكتوبر ١٩٣٠ كانت أصعب خطوة من قبل السراى والوزارة عندما صدر الأمر الملكي بوقف العمل بدستور ١٩٢٣ وبحل البرلمان بمجلسيه، وإعلان دستور ١٩٣٠ وبحل البرلمان بمجلسيه، وإعلان دستور ١٩٣٠ وصدر معه قانون جديد للانتخابات يجعلها على درجتين، ورفع من الناخب إلى خمس وعشرين سنة. ووضع شروطا مالية وأدبية للمندوب، وقيد حق الترشيح فمنع كل من يزاول مهنة حرة خارج القاهرة من ذلك. وقد ووجهت الوزارة منذ بدايتها بمقاومة شعبية تزعمها الوفد، وتحولت هذه المقاومة إلى مواجهات دموية في القاهرة وبعض المديريات، ورغم ذلك لم تأبه الوزارة بذلك فأجريت انتخابات ١٩٣١ في جو من القمع والتزييف والإرهاب، وقاطع الوفد والأحرار هذه الانتخابات، وكانت نتيجتها حصول حزب الشعب الذي أسسه صدقي على ٨٤ مقعداً، حزب الأتحاد على ٤٠ مقعداً والحزب الوطني على ٨ مقاد والمستقلين على ٨٨ مقعداً.

واستمر العمل باللمستور الجديد خلالى عهد صدقى حتى استقال في ٧٧ سبتمبر ١٩٣٣ ، بعد ثلاث سنوات من الحكم القمعى غير الدستورى فى مواجهة معارضة شعبية متزايدة، مسجلة على نفسها بأنها أطول الوزارات عمراً منذ بداية العقد الدستورى وأكثرها أفتئاتاً على حقوق الشعب فلم تصل يدها إلى البر لمان فقط بل طالت ومتور البلاد فاستيدله بآخر.

وفى نفس يوم استقالة وزارة صدقى الثانية - أى فى ٧٧ سبتمبر تشكلت وزارة عبد الفتاح يحيى ، والتى كانت أداة طيعة فى يد القصر حتى أنها شكلت حتى فى غياب رئيسها الذى كان بالخارج، وهى وزارة يمكن اعتبارها امتداداً لوزارتى صدقى غياب رئيسها الذى كان بالخارج، وهى وزارة يمكن اعتبارها امتداداً لوزارتى صدقى الأولى والثانية، ثم خلفتها فى ١٤ نوفمبر ١٩٣٤ وزارة محمد توفيق نسيم التى استصدرت أمراً ملكياً فى ٣٠ نوفمبر ١٩٣٤ وإبطال العمل بدستور ١٩٣٠ وحل البرانان الذى قام على أساسه، وأن يتولى الملك السلطة التشريعية وسلطات البرلمان كما يتولى المسلطة التشريعية وسلطات البرلمان حمد المناحق المنطقة التفيذية من خلال مجلس وزراء مسئول أمامه إلى أن يوضع نظام دستورى جديد يحل محل كل من دستورى ١٩٣٣ ١

ما يمكن قوله في النهاية أن كل التطورات والحوادث التي أشرنا إليها كانت كافية للوصول بالبلاد إلى الانفجار وهو ما جاءت به الانتفاضة لتؤكده وتعبر عنه أصدق تعبير .

## الفصل الأول الانتفاضة في القاهرة

كما أشرنا لعبت التطورات السياسية التى شهدتها البلاد منذ ١٩٢٤ وعلى رأسها الانقىلابات الدستورية الآنفة الذكر دوراً مهمنًا فى الوصول بالبلاد إلى تلك الانتفاضة وكان مسلك وزارة محمد توفيق نسيم والقصر والإنجليز المتمم لوضع البلاد على طريقها.

فكما أشرنا من قبل، أن الوزارة رغم إقدامها على خطوة إيطال العمل بدستور ١٩٢٣ ، وهو الأمل الذي كانت تنتظره الإم الإنقاد أنها لذي كانت تنتظره الجماهير، وكل ما قيامت به الوزارة أنها رفعت مذكرة إلى الملك في ١٧ أبريل ١٩٣٥ لم تطلب فيها بشأن مسألة الدستور سوى إعادة دستور ١٩٢٣ بعد تنقيحه أو وضع دستور جديد تقره جمعية تأسيسية وطنية تمثل البلاد تمثيلا صحيحا.

ويشير البعض إلى أن الملك شارك مع الوزارة في المماطلة في إعادة دستور ١٩٢٣ ، وقد وضح ذلك في المذكرة التي ردبها على مذكرة الوزارة بتاريخ ٢٠ أبريل بأنه يفضل الرأى الأول الوارد في مذكرة الوزارة والذي يدور حول إعادة دستور ١٩٢٣ بعد تنقيحه، وأشار هذا البعض قأنه كان يجب على الملك أن يصدر أمره مباشرة بإعادة الدستور أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه مادام أصدر أمره بإلغاء الدستور الآخر، فهو أى الملك ليس مجرد جهة قانونية تصدر فتوى بالمفاضلة بين أمرين، ولكنه كان في وسعه وله السلطة العليا أن يحسم الأمر ويعيد الوضع إلى ما وفي الوقت نفسه يحسن علاقاته بالشعب في الوقت الذي يعاني فيه المرض ويشعر أنه في أيامه الأخيرة.

ولم يقف أمر توفيق نسيم عند حد المماطلة هو والملك في إعادة الدستور، بل يجم وجهه شطر المندوب السامى بسأله المشورة حول مسألة الدستور، فلما استشاره أبلغه بعد استشارة حكومته مذكرة شفوية، مؤداها أن حكومة بريطانيا ترى تأجيل المسألة وعندما تسنح الفرصة يُبحث في وضع دستور جديد، ثم أردف المندوب السامى ذلك بمذكرة مكتوبة أبلغها إلى الوزارة تضمنت أنه ليس هناك أحد يعترض على إعادة الحياة الدستورية، في الفرص الملائمة. وأنه من شأن الحكومة المصرية أن تنرس المسألة الدستورية من جميع وجوهها وأن تبحث عن شكل للدستور الجديد يلام حاجات مصر الحقيقية على أن ينفذ في الفرصة الملائمة. وأنه من شأن الحكومة أن ترسم وسيلة وضع الدستور ويفضل أن يكون ذلك بواسطة لجنة، تشمل المكومة أن ترسم وسيلة وضع الدستور ويفضل أن يكون ذلك بواسطة لجنة، تشمل

وفى الوقت الذى صارت فيه الأمور الداخلية على الصورة السالفة، شهدت الساحة الدولية عاملا جديداً كان له تأثير مباشر على الوضع فى مصر. و نعنى به الحرب الإيطالية الحبشية، فقد كشر النظام الفاشى فى إيطاليا عن أنيابه للحبشة المجاورة لمستعمرة إرتريا الإيطالية، انتقاما منها للهزية التى لحقت بإيطاليا على يد الأحباش فى معركة عدوة ١٨٩٦ فى بداية فجر الحركة الاستعمارية الإيطالية، ولم يأبه هذا النظام بالعالم واحتجاجاته على هذه الحرب التى كانت بداياتها الفعلية فى أكتوبر ١٩٣٥.

وكان من الطبيعى أن تمس هذه الحرب مصر والمصالح البريطانية والأجنبية بها، فبالنسبة لمصر وضعت هذه الحرب البلاد في موقف لا تحسد عليه فيسبب موقف إنجلترا المعادى لهذه الخطوة الإيطالية كان من الطبيعي وإنجلترا تحتل البلاد، أن تضع مصر في موقف المعادى أيضاً، في ذات الوقت كانت القوات الإيطالية تعبر قناة السويس، وهو ما شكل موقفاً أكثر حرجًا، ناهيك عن تواجد إيطاليا على حدود مصر الغربية بعد احتلال ليبيا (طرابلس).

وقد استغلت إنجلترا فرصة الحرب، من منطلق أنها تهدد مصالحها ومصالح

الأجانب ومصر، استغلتها لزيادة نفوذها في مصر، فازداد عدد القوات البريطانية عن ذى قبل، وأصبحت الإسكندرية هي القاعدة للأسطول الإنجليزى. وما أن حل شهرا سبتمبر وأكتوبر ١٩٣٥ حتى صارت مصر كأنها احتلت من جديد، وكأنها عادت إلى سنتى ١٩١٤ و ١٩٩٥ . وعلى حد قول البعض فقد جاءت هذه الحرب بالضرر على مصر، فكان تزايد هذه القوات على أراضيها معرقلا لقضيتها في الاستقلال، وجعلها معرضة لأخطار الحرب إذا ما اشتبكت بويطانيا في حرب مع إيطاليا، ثم أن المرقف كان منافياً للكرامة القومية لأن بريطانيا تتصرف في مصر كأنها ملك أو مستعمرة بها، بدون استشارة أهلها، أو موافقتهم أو احترام إرادتهم، فلا حكومة موالية فلا دستور هناك ولا برلمان ولا حكومة تمثل الشعب دائما هناك حكومة موالية للإنجليز لم يتنخبها الشعب

كان من الطبيعى، وأمام التطورات الداخلية والخارجية أن تتعرض الوزارة، ومعها الإنجليز للانتقاد الشديد من قبل القوى السياسية، ففى الثامن من سبتمبر 1970، ألقى النحاس كلمة بالإسكندرية جاء بها: وأن الأزمة الدولية (الحرب الإيطالية) تجعل البلاد مستهدفة والإسكندرية جاء بها: وأن الأزمة الدولية (الحرب الإيطالية) تجعل البلاد مستهدفة وجونا هو ينابع نيلنا، حالة خطيرة يجب أن يكون للأمة بإزائها مطلب أسمى من عودة الدستور وأجل خطراً. ذلك هو واجب الاحتفاظ بكيان البلاد والدود عن استقلالها واجب حياة أو موت ووجود أو لا وجود. لللك انتقلنا من ميدان إلى ميدان وقلنا والضرورة تقضى ونحن على أبواب حرب في أرضنا وفي بلادنا ـ أن تعاون معا ـ ولا يكن أن نكره على التعاون رغم إرادتنا، كما حصل سنة ١٩١٤ . فإن البلاد قد انتبهت إلى حقوقها وعرفت مالها وما عليها، وترى المصلحة كل المصلحة في عقد محالفة شريفة بين البلدين تراعى فيها مصالح الطفنة، و

أما محمد محمود رئيس حزب الأحرار فألقى في ٧ نوفمبر كلمة بسراى الجزيرة، حمل فيها حملة شديدة على الوزارة لاستسلامها وتهاونها في حقوق البلاد وإعراضها عن الإفضاء، إلا للمندوب السامى بقراراتها ونياتها وأشار محمد محمود إلى أن إعلان اللستور وإعادة الحياة النبائية حق من حقوق الأمة، وأن كل

تلتخل من الإنجليز اعتداء صريح على حق مصر المعترف به من الإنجليز أنفسهم. كما أن تدخلهم في الإدارة المصرية افتئات آخر، واستئثارهم بالدفاع عن مصر مضيع لكيانها السياسي ووصف الوزارة بأنها ووزارة تفريط ٤ فلا هي احتفظت بالحقوق المعترف بها في تصريح ٢٨ فبراير ولا هي استفادت من الخطوات التي قطعتها مصر في مفاوضاتها المختلفة مع إنجلترا. وإن الإنجليز أزداد تدخلهم في الشئون الداخلية والإدارة المصرية عن رضا وطواعية من الوزارة القائمة بصورة جعلت هذه الوزارة ستاراً لإرادة إنجلترا وأصبح الاستقلال الداخلي الذي حصلت عليه مصر بجهودها وتضحياتها حبراً على ورق، ثم تحدث عن الحرب الإيطالية الحبشية فأشار أنها تمس مصر مساماً مباشراً. وختم كلمته بالدعوة إلى وحدة الصفوف، وأنه على الجميع أن ينسوا كل شيء إلا استقلال مصر وحرية مصر ومجد مصر.

ولكن إنجلترا لم تأبه بكل الاعتراضات عليها وعلى الوزارة، ففي ٩ نوفمبر، وفي أثناء الاجتماع السنوى الذي يقيمه محافظ لندن في قاعة البلد هول ٤، بلندن قال السير اصمويل هور ٤، وزير الخارجية البريطانية في حكومة المحافظين اتكلمت عن إجماع الإمبراطورية البريطانية فلأقل الآن كلمة عن موقف الدول الأجنبية أننا حين نوجه نظرنا إلى الخارج نرى مثل هذه المظاهر التي نشهدها في بلادنا وفي الإمبراطورية، وفي كل مكان تقريبًا، وسواء أكانت الدول أعضاء في المصبة أم خارجة عن العصبة، توجد تلك الرغبة الشديدة في قضية السلم وتقصير أجل الحوب.

 قبل في الواقع يبدو أن الدول التي ليست أعضاء في العصبة تعمل مختارة مستقلة وتواجه الموضوع من زوايا مختلفة وتتبع في ذلك أساليبها الخاصة ولكنها تصل إلى التتاتج الواسعة التي وصلت إليها.

وقد صنعت مثل ذلك بلاد تربطنا بها منذ عهد طويل أوثق العلاقات. أعنى بلاد مصر القديمة الغنية، فقد انحازت مصر من تلقاء ذاتها وبمحض إرادتها إلى قضية السلام.

العلى أن قد ظهرت في مقامات معينة ظنون مغايرة لذلك فزعموا أن حكومة

جلالة الملك تريد أن تستخدم الموقف الحالى لتقرير مصالحها على حساب مصالح مصر. وهذا غير صحيح، فقد بذلت حكومة جلالة الملك أقصى ما في وسعها لإغاء التعاون الودى الحربين البلدين لمصلحته ما المشتركة، وكان من بواعث سرورنا المتزايد أن مصر استجابت لنا بروح من التعاون الصريح لا يكن إلا أن يساعد حكومتنا متى آن الأوان لوضع علاقاتنا على قاعدة دائمة مرضية لهما.

الذلك لا صحة لما زعموا من أننا نعارض فى أن يعود فى مصر النظام الدستورى المناسب لحاجاتها الخاصة، فنحن بتقاليدنا لا نستطيع ولا نريد أن نفعل شيئا من ذلك. على أننا لما استشرنا كانت نصيحتنا ضد إعادة دستورى ١٩٢٣ و ١٩٣٠ لأن الأول ظهر أنه غير صالح للعمل به، ولأن الثانى ضد رغبة الأمة بالإجماع، فعلينا إذن كأصدقاء وكشركاء أن نتعامل بحرية ونواجه الأمور صراحة ق.

وقد كشف هذا التصريح عن ثلاث حقائق؛ أولها: أن الحكومة المرية لجأت إلى حكومة إنجلترا وجعلتها المرجع الذي يستشار وينفذ أمره في مسألة الدستور، وثانيها: أن بريطانيا أشارت بعدم عودة دستور ١٩٣٣ ولا دستور ١٩٣٠ وهو ما يشكل اعتداء على حق البلاد، وثالثها: أن بريطانيا لا توافق في الوقت الراهن على عقد اتفاق أو معاهدة لتسوية العلاقات بين البلدين، وأن إنجلترا ستنظر في ذلك عند حلول الموعد الذي تراه هي.

لم تكد الصحف تنشر نصا ما فاه به قصمويل هورًا، حتى انبرى الكثيرون لانتقاده والهجوم على الحكومة وعلى إنجلترا في آن واحد.

والتهبت المشاعر بسبب هذا التصريح وكذا بسبب الانتفادات الحادة التى وجهت إليه ، إلى جانب تأزم الموقف الداخلى والمشاكل التى حاقت بمصر بسبب حرب الحبشة ، وزاد من لهيب المشاعر حلول ذكرى عيد الجهاد الوطنى فى ١٣ نوفمبر، ففى صباح ذلك اليوم (١٣ نوفمبر) انفجر مرجل الغضب من الجامعة المصرية عندما خرج طلابها فى صباح ذلك اليوم منضماً إليهم طلاب المدارس فى مظاهرة، هاتفين ضد تصريح هور وإنجلترا ومنادين بسقوط الحكومة وحدث صدام بين البوليس والطلاب عندما حاولوا اجتباز كوبرى الجامعة إلى قلب القاهرة أطلق البوليس النار على الذين نجحوا في عبور الكوبرى منطلقين إلى بيت الأمة وميدان عابدين ومناطق القاهرة الأخرى، حيث انتشرت المظاهرات وحدثت اشتباكات بين البوليس سقط من جرائها بعض الجرحى.

وازدادت الأحوال توتراً عندما احتفل الوفد في مساء ذات اليوم بذكرى عيد الجهاد الوطني، حيث ألقى مصطفى النحاس خطاباً ضافياً تعرض فيه للقضية الوطنية وموقف الإنجليز وهاجم الوزارة، وفي ختام الكلمة تلا النحاس القرارات التي مصدوها الوفد في آخر اجتماع له وتتلخص في توجيه الدعوة إلى الأمم كلها بعدم التعاون مع الإنجليز، وأن الواحب الوطني يحتم على الوزارة أن تستقيل نزولا على خطة عدم التعاون تلك، وإذا لم تفعل ذلك فإن الوفد لا يؤيدها وأن كل وزارة تقبل التعاون مع الإنجليز مع استمرار اعتدائهم على الدستور، هى وزارة خارجة على البلاد ويجب مقاومتها.

ويعد انتهاء الحفل حدث هجوم كبير واعتداء من البوليس على الذين شاركوا في الحفل، وسقط من جرائه أحد الشهداء وهو إسماعيل الخالع أحد العمال الذين كانوا يعملون في السرادق، إلى جانب بعض الجرحي.

وكان من الطبيعى أن تشتد المظاهرات فى اليوم التالى فخرج طلبة الجامعة فى مظاهرة كبيرة، وشارك معهم طلاب مدرسة التجارة المتوسطة بالجيزة ومدرسة السعيلية واجتاز المتظاهرون كوبرى عباس، وبعد اجتيازه حدث صدام بينهم ويين قوة من كونستبلات الإنجليز كان من جبرائه سقوط عدد من الجرحى، بعضهم إصابته خطيرة، والدليل على ذلك أن الطالب محمد عبد المجيد مرسى، الطالب بكية الزراعة توفى فى نفس اليوم متأثراً بجراحه، ثم لحق به فى ١٩ نوفمبر متأثراً بجراحه أيضا طالب الآداب محمد عبد المجيد مرسى، الجراحة أيضا طالب الآداب محمد عبد الحكيم الجراحي،

وبسب تزعم الجامعة للمظاهرات أصدر رئيسها أحمد لطفي السيد قراره بإغلاقها اعتباراً من ١٥ نوفمبر إلى ٢٣ نوفمبر .

ورغم كل إجراءات العسف والعنف في التعامل مع المتظاهرين، لم تتوقف المظاهرات وانضمت مـدرسة دار العلوم ـ والتي كانت تتبع في ذلك الحين وزارة المعارف ـ انضمت إلى المظاهرات في ١٦ نوفمبر، ومن مبناها بحي المنيرة انطلق طلابها إلى خارجها وحدث صدام بينهم وبين البوليس وقع على إثره عدد من المتظاهرين، واستشهد متأثراً بجراحه في اليوم الثاني ١٧ نوفمبر الطالب على طه عفيفي وشيعت جنازته وسط مظاهرات كبيرة في اليوم نفسه.

ولم يفد كثيرا البيان الذى أصدرته الحكومة وذكّرت الناس فيه بنص المرسوم بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم باعتباره قانونا قعائما، وأن الوزارة تنوى تنفيذه بكل دقة وهو يحظر على الطلبة الاشتغال بالسياسة، وأن الوزارة تنوى تنفيذه بكل دقة وهو يحظر على الطلبة الاشتغال بالسياسة، وأرفقت بالبيان الذى أصدرته نص القانون ومذكرته التفسيرية لم يفد كثيراً نشر هذا البيان ولم يرهب الشعب ما وردبه، واستمرت المظاهرات والإضرابات الطلابية بالقاهرة والجيزة وازداد لهيبها عندما أعلن عن استشهاد طالب الأداب محمد عبد الحكيم الجراحى متأثر بجراحه في ١٩ نوفمبر، فكانت جنازته في ذات الوقت فرصة استغلها المشاركون في الجنازة لإعلان السخط على الإنجليز والحكومة.

وفى محاولة ثانية للإرهاب والتخويف أصدرت حكومة نسيم بلاغاً رسميا جاء به: «تلفت الحكومة نظر الجمهور إلى أن المظاهرات بجميع أشكالها ممنوعة بمقتضى قانون الاجتماعات، وأن البوليس سيعمل على تفريق كل مظاهرة وكل اجتماع غير مصرح بإقامته، وأنه إذا ما حدث في هذه المظاهرات أو الاجتماعات ما يهدد الأمن والنظام أو ما يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر، فانه سيعمل بكل ما للديه من الوسائل على صيانة الأمن، فإذا قاوم المتظاهرون البوليس بالقوة فلن يكون له مناص عن دفع القوة بمثلها في حدود القانون.

وكان الرد سريعًا في اليوم التالي لنشر هذا البلاغ أي في ٢١ نوفمبر والذي تصادف أنه جاه بعد أسبوع من وقوع المظاهرات وأطلق عليه يوم الحداد العام ـ في هذا اليوم استمرت المظاهرات في معظم أنحاء القاهرة ومدينة الجيزة يتزعمها الطلاب وتزكيها الأحزاب السياسية، والتي نتج عنها المزيد من الصدامات وسقوط الجرحي، وتواكب معها سيل المحاكمات للمشاركين في هذه المظاهرات.

وخوفًا من تفاقم الحالة واستدمراد المظاهرات التي لعب الطلاب ولجنتهم التنفيذية دورًا رئيسيا ومؤثراً فيها أصدر مندير الجامعة أحمد لطفي السيد قراراً باستعراد غلق الجامعة أسبوعًا أخر ينتهى في يوم الجمعة ٢٩ نوفمبر ١٩٢٥ بمجرد أن وصل إلى علم المسئولين أن الطلاب ينوون الاستعراد فى المظاهرات.

وحتى لا يترك الطلاب وحدهم كانت الخطوة الكبيرة عندما أعلن في الصحف أن الطوائف المختلفة في البلاد أعلنت أن يوم ٢١ نوفمبر (يوم الحداد) سيكون يوماً للإضراب العام، ونفذ الإضراب بشكل جاد وفعلى وتواكب معه حركة احتجاجات كبيرة على موقف الوزارة من المستشارين والقضاة وأساتذة كليات الآداب والهندسة والتجارة والحقوق والطب والعلوم والأطباء والمحامين، وشاركت الأحزاب من خلال نداءاتها وبلاغاتها في الهجوم على الوزارة وأدانتها والمعالمة بعودة الدستور وعقد محالفة شريفة مع إنجلترا.

وفى السابع والعشرين من نوفمبر عقد الطلبة مؤتمرهم العام بأحد مدرجات كلية الطب، والذي حضره ما يربو على الألف من الطلاب، وبعد أن ألقيت الخطب التي نادت بإعادة دستور ١٩٢٣ والوصول إلى اتفاق مرض مع إنجلترا تليت قرارات المؤتمر والتي دعت إلى تنظيم مقاطعة البضائع الإنجليزية، وترجمة الاحتجاجات التي أصدرتها الهيئات إلى اللغات الأجنبية وتوزيعها على المفوضيات الأجنبية وإرسالها إلى المحف الإنجليزية، كما قرر المجتمعون إقامة حفل تأيين للشهداء، والاجتماع في الجامعة عند افتتاحها يوم السبت ٣٠ نوفمبر ١٩٣٥.

وبسبب هذا المؤتم وقراراته أصدر مدير الجامعة قراره في ٢٨ نوفمبر بإغلاق الجامعة حتى يوم الجمعة ٦ ديسمبر ١٩٣٥ . وبنت الجامعة قرارها الآنف على ما قرره الطلبة في مؤتمرهم في ٢٧ نوفمبر بأنهم سيجتمعون فور عودتهم للدراسة، وأنه من الاحتباط الضروري تعطيل الدراسة أسبوعاً آخر .

هذا وقد استشعرت بعض القوى السياسية مدى أهمية تحرك الطلاب وكيف يمكن استثمار ذلك لتحقيق أهداف سياسية حزبية، وهو ما أدى إلى انشقاق في الحركة الطلابية في أواخر نوفمبر من خلال تكوين جبهة طلابية أخرى تدعى حركة «الطلاب القومين». وكنان على رأس القوى السياسية التي سعت لذلك حزب الأحرار وجماعة مصر الفتاة، وكان ذلك مدعاة لأن يسعى الطلاب للم شملهم واحتواء هذه التحركات المضادة للمصلحة القومية، وقد وضح ذلك في استمرار المظاهرات وكذا في القرارات التي أصدرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقدته مساء الاثنين ٢ ديسمبر، وكذا في مؤتمر الطلاب الذي عقد في دار العمال في الحامس من ديسمبر، وقد دعوا الطلاب في هذين المؤتمرين إلى إصدار بيان شامل عن المساعى التي بذلتها اللجنة في سبيل الائتلاف وتحديد يوم الجمعة ٦ ديسمبر موعدًا لإقامة حفلة تأبين الشهداء وإخطار المحافظة بذلك والسعي لائتلاف الأحزاب على أساس خطة اللجنة التنفيذية والطالبة باللستور والاستقلال.

وإمعانا في إجهاض هذا التحرك استمرت المظاهرات في القاهرة والأقاليم، وأخذ هذا التحرك في بعض الأحيان جانباً متطرفاً غير مقبول والذي تمثل في الاعتداء الذي وقع على دار محمد محمود من منطلق أن حزب الأحوار كان المحرك الأساسي وراء شق صفوف الطلبة لأغراض حزبية بحتة.

وبعد أن التأم شمل صفوف الطلبة ، استمرت المظاهرات ومعها الصدامات مع البوليس وكان حفل إقامة النصب التذكارى لشهداء الجامعة في ٧ ديسمبر نقطة انطلاق جديدة ، وعلى مستوى المظاهرات ومعها كانت تصدر البيانات من قبل اللجنة التنفيذية والدعوة لتوحيد الصفوف والائتلاف بين القوى السياسية . وهو ما جعل مجلس الوزراء يصدر قراره بتعطيل الدراسة للمرة الرابعة بالجامعة إلى أجل غير مسمى ابتداء من ٨ ديسمبر .

وكان للعنف الذي اكتنف الحوادث في مصر، أثره في أن يلقى قصمويل هورا، خطاباً في البرلمان الإنجليزى حول المسألة المصرية خفف فيه من تصريحه السابق عندما قال فإنه لا يعارض أحدا في عودة الحياة النيابية في الوقت الملائم ولكن على الحكومة المصرية أن تدرس المسألة من جميع وجوهها ابتغاء الوصول إلى شكل من أشكال اللمستور يكون ملائما لحاجات مصر الحقيقية، وأن من شأن الحكومة المصرية أن تقرر الوسيلة التي تضع بها هذا الاقتراح في شكله النهائي ويفضل أن تؤلف لجنة تضم عناصر من جميع الأحزاب لوضع اللمستور. فلعل هذا ما ينفي ما قبل أن الحكومة البريطانية كانت تنوى أن تفرض عدم عودة الحياة اللمستورية أو أن تعز شكل الحكومة اللريطانية كانت تنوى أن تقوم عليه هذه الحياة، فليس هناك شيء يتعلق بفرض هذا المنع الذي تستبعاء التقاليد البريطانية كما قلت في خطاب «الجلد

هول؛، كما أنه ليس هناك شيء بإملاء إرادتنا في أمر اتخذت الحكومة البريطانية فيما يتعلق به الموقف الذي قررته في تبليغها الذي ذكرته إلى ملك مصر؟.

وأشار هور إلى أن مسألة عقد محالفة مع مصر تلقى اهتماما جدياً من طرفنا ابتغاء الوصول إلى خير الوسائل التي توصلنا إلى هذه النتيجة والتي تضمن عدم تكرار الفشل الماضي .

والثابت أن المصريين لم يعيروا هذا التصريح أى اهتمام، فاستمرت المظاهرات في كل أنحاء القاهرة والجيزة واتسع نطاقها بانضمام عناصر أخرى إليها، وهو ما كان كافيًا لكي يقنع الأحزاب بأن تتناسى حزازاتها وصراعاتها وأن تأتلف فيما سمى في تاريخ هذه المرحلة بوالجبهة الوطنية، التي تكونت في ١١ ديسمبر. وفي اليوم التالي أرسلت الجبهة كتابها إلى الملك مطالبة إياه بإعادة دستور ١٩٢٣. كما أرسلت في نفس اليوم رسالة إلى المندوب السامى طالبته أن يبلغ حكومته بأن تصرح بقبول إبرام معاهدة بينها وبين حكومة مصر الدستورية بالنصوص التي انتهت إليها مفاوضات (هندرسون النحاس) سنة ١٩٣٠، وأن تحل المسائل التي لم يكن قد تناولها الحل في المفاوضات المذكورة بالروح الطبية التي سادت تلك المفاوضات.

وقد استجاب الملك إلى طلب االجبهة الوطنية، وأصدر فى ١٢ ديسمبر أمراً ملكيًا بأنه بناء على رغبة الأمة، يعاد العمل بدستور ١٩٢٣. وهو ما كان تتويَّجا وثمرة للنضال الشعبي.

أما الحكومة البريطانية فقد جاء ردها متأخراً في ٧ فبراير ١٩٣٦ وجاء به أنه و... لكى يمتنع أى سوء تفاهم محتمل فى المستقبل ترى حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة أنه من المرغوب فيه أن تشير إلى المبدأ الأساسى الذى يقضى بأن الحكومات لا تتقيد بنصوص معينة جرى البحث فيها فى مفاوضات لم يفضى إلى اتفاق نهائى وأن تصرح بأنها فى الوقت الذى تريد فيه أن تصل إلى إبرام معاهدة برمتها ليس فى وصعها قبول التقيد بنصوص مشروع معاهدة ١٩٣٠ نفسها أو أى مفاوضة أخرى لم تنته إلى اتفاق. ورغم رنة الفرح التى عمت أرجاء البلاد بعودة دستور ١٩٣٣ ، رخم ذلك فقد استمرت المظاهرات فى كثير من مناطق بعودة والجيرة والأقاليم، منددة بالحكومة والمطالبة بالعفو عن الطلاب المعتقلين

وكذا الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب اشتراكهم في المظاهرات وكذا المطالبة بسرعة الرد البريطاني على كتاب الجبهة الوطنية .

وتشهد هذه المرحلة تفسخًا آخر في صفوف الحركة الطلابية، عندما يقوم البعض منهم بالتحرك منفرداً لعقد مؤتمرات في الأقاليم، وهو ما رفضته اللجنة التنفيذية وحذرت في بيان لها، الطلاب في الأقاليم من الاستجابة لهذه الفئة من الطلاب، وأنه يجب على اللجان الفرعية أن توافي اللجنة العامة بالقاهرة بقراراتها قبل نشرها في الصحف لتتولى بنفسها تنظيم ذلك، وأنه يجب على رؤساء تموير الصحف أن يتحققوا قبل نشر أي قرارات من وجود ختم اللجنة.

وفي ١٩ ديسمبر، صدر قرار وزارة المعارف بإعادة فتح المدارس في ٣٠ ديسمبر، وفي نفس التوقيت كان القرار بفتح الجامعة واستثناف الدراسة، ومع بداية المراسة في ٣٠ ديسمبر أصدرت اللجنة التنفيذية بيانًا جاء به عدة قرارات هي:

١ - إصدار بيان عام للطلبة.

٢ ـ انتداب وفد لقابلة رئيس الوزراء للمطالبة بتعجيل إصدار قانون العفو.

٣ ـ عقد مؤتمر للطلبة في موعد قريب.

 انتداب لجنة من الأعضاء للاتصال بالمؤتمر الدولي للجراحة الذي سيعقد بالجامعة ليبلغوهم رسالة الشباب في قضية مصر.

أما عن البيان الذي أصدرته اللجنة، فقد شكر الطلاب على نضالهم في سبيل قضية البلاد، ودعاهم بمناسبة بداية الدراسة إلى الوقوف حدادًا على أرواح الشهداء واستنكار تدخل إنجلترا حتى يصدر قانون العفو العام.

وفى ٣٠ ديسمبر استؤنف الدراسة، وفى اليوم التالى، وأثناء بداية انعقاد مؤتمر الجراحة الدولى بالجامعة تظاهر الطلاب وانقسموا على بعضهم، بسبب هتاف البعض بهتافات غير مثقق عليها، وفى كلية الهندسة عقد الطلاب اجتماعا أعلنوا فيه عدم الثقة باللجنة التنفيذية القائمة ومواصلة الجهاد ومناشدة الوزارة بالإسراع لإصدار عفو شامل عن الطلبة المحبوسين واستنكار تدخل إنجلترا لمنع صدور قانون العفو العام.

وبسبب المظاهرات التي حدثت بمناسبة انعقاد مؤتمر الجراحة الدولى والخوف من تفاقم الأوضاع أصدر مجلس الوزراء بلاغاً في أول يناير ١٩٣٦ أشار فيه إلى أن المظاهرات بشكلها الحالى واستمرارها ستؤثر على العلاقة بين مصر وإنجلترا. وحذر البلاغ الطلبة من المحاولات التي يقصد بها أغراض خاصة، وأنه يجب عليهم أن يصخوا إلى النصح، وإلا اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقيام بالواجب المقروض عليها من حفظ الأمن والنظام. ورغم هذا البلاغ ورغم البيان الله المدونة إلى الدراسة والاتنظام فيها رغم ذلك استمرت المظاهرات في القاهرة والجيزة والأقاليم، ونددت اللجنة التنفيذية في بيان لها ما يشيعه البعض من الطلاب بإيقاف الدراسة والدعوة إلى الإصراب.

ومع عدم وصول الرد على كتاب اللجنة الوطنية، والهواجس التي استبدت بالطلاب وغيرهم عندما علموا أن أنتونى إيدن وزير الخارجية البريطانية الجديد لم يشر في خطابه أمام البرلمان للمسألة المصرية، مع كل ذلك استمرت المظاهرات واستمر معها تفسخ جبهة الطلاب، فبينما كانت اللجنة التنفيذية تطلب من الطلبة الاستمرار فى الدراسة كانت لجنة الطلبة القوميين تصدر بيانات خاصة بها وتدعو الطلبة إلى الإضراب.

ومع استمرار الضغط الشعبي أجبرت وزارة توفيق نسيم على الاستقالة، ففي ٢٠ يناير ١٩٣٦ استدعى الملك توفيق نسيم باشا وأمره بتقليم استقالة الوزارة لأنه ليس لديه برلمان يسانده وقدمت الوزارة استقالتها في ٢٢ يناير واشترط الملك على نسيم أن يبقي حتى يتم تشكيل الوزارة ، ومن ثم لم تقبل استقالته إلا في ٣٠ يناير نسيم أن يبقي حتى يتم تشكيل الوزارة استقالتها وقبول هذه الاستقالة، استمرت الملاهرات وأخذت طابعاً عنيفاً، وكان العنف في الأقاليم أكثر وهو ما سنتعرض لم وكان سبب هذه التظاهرات حالة القلق التى بدأت تتتاب الناس من تلك الأزمة السياسية فوزارة توفيق نسيم قدمت استقالتها وعرف الناس أن الملك والإنجليز صارا أن الملك والإنجليز صارا أن تشكل وزادة جودية. مسألة أخرى بدأت تقلق الناس وهو ما أشبع عن التفكير في تأليف وزادة من أحزاب الأقلية.

ولم تهدأ هذه المظاهرات إلا عندما صدر المرسوم الملكى بتأليف الوزارة الجديدة (وزارة الجديدة (وزارة المسارف على مساهر الأولى) في ٣٠ يناير ١٩٣٦، فسصد قسرار وزارة المسارف باستثناف الدراسة بالجامعة في أول فبراير وفي المدارس في الثاني منه، وبدأت الوفود الطلابية تفد على دار مجلس الوزراء مهنئة ومطالبة بالعفو عن زملائهم وعن الذين أضيروا من الأساتذة بالنقل أو الفصل بسبب المظاهرات.

وهكذا توج كفاح الشعب فأعيد دستور 19۲۳ وأطيع بوزارة توفيق نسيم، وشرعت وزارة توفيق نسيم، وشرعت وزارة على ماهر في إجراء الانتخابات التي أوصلت الوفد إلى حكم مصر، وقبلها صدر المرسوم الملكي بتعين أعضاء الهيئة الرسمية لإبرام المعاهدة مع بريطانيا. وهكذا دخلت مصر في طور جديد من حياتها السياسية.

### الفصــل الثـاني

## الانتفاضة في الوجه البحري

قبل الاسترسال في إيراد حوادث الانتفاضة في الأقاليم، يجب الإشارة إلى حقيقة فحواها أن تقديم الوجه البحرى على الوجه القبلى، جاء كما سيتضح من خلال حجم المشاركة كما وكيفًا، فالاستجابة لما كان يدور في العاصمة كان أسرع والمشاركة التي شابها الكثير من العنف كانت أوسع، وكم من قُدموا كشهداء لا نظير له في الوجه القبلى، بل لم يسجل لنا تاريخ هذه الفترة أى شهداء فيه. ومن هنا جاء تقديم الوجه البحرى على الوجه القبلى.

## مديرية الغربية:

من منطلق حقيقة حجم التضحيات، ومدى الانفعال بما كان يدور فى العاصمة ومدى الاستعداد التلقائى لإثبات الذات، من هذا المنطلق كانت البداية من مديرية المربية ففى ١٣ نوفمبر ذكرى عيد الجهاد الوطنى انفجرت المظاهرات فى مدينة طنطا عاصمة المديرية فى الساعة الثامنة من صباح ذات اليوم وكان البادئ بها طلاب المعهد الأحمدى الذين ساروا فى مظاهرة هاتفين بحياة مصر والدستور والملك وسقوط الإنجليز والوزارة، وفى الطريق انضم إليهم فريق آخر من طلبة معهد المنساوى والمدارس الثانوية الأهلية (الفاروقية والإبراهيمية والأتباط الكبرى)، ووصل الجمع إلى مدرسة طنطا فاقتحموها وأخرجوا طلابها وهنا حدث صدام بينهم وبين البوليس وتفرق المنظاهرون، ولكن تكونت منهم مظاهره أحرى فى

منطقة شارع السكة الجديدة حيث حدث صدام أشد أطلق فيه الجنود النارفى الهواء للإرهاب ويبدو أن بعض الجنود أخطأ فتتج عن ذلك استشهاد أحد طلاب معهد المتشاوى ويدعى محمد عبد المقصود شبكة وإصابة البعض الأخر من رجال البوليس والطلاب وبعض الأهالى، وقد قدرت المصادر الأمنية عدد المصابين من رجال البوليس بخمسة وأربعين جنديا وعدد المصابين من الأهالى بخمسة وثلاثين مصابا، إلى جانب حرق سيارة الجنود اللورى وأحد الموتوسيكلات فضلا عن إلقاء القبض على خمسة وعشرين من المتظاهرين، ولم يشر البلاغ الذي أصدرته إدارة الأمن إلى استشهاد طالب معهد المنشاوى.

واستمرت حالة القلق في المدينة، وعدم انتظام الدراسة وخاصة في المعهد الأحمدي ومعهد المنشاوي ومدرسة طنطا الثانوية لمدة أسبوع، حيث كان الإضراب حيناً أو عدم استكمال اليوم الدراسي حيناً آخر هو الشكل السائد بين الطلاب. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فكان الطلاب يرسلون بتلغرافات احتجاج على تصريح هور وتصرف الوزارة والمطالبة باستقالتها والتضامن مع طلاب الجامعة وتأييد الوفد المصرى.

وفى ١٨ نوفمبر، اجتمع فريق من الطلاب والشبان من الفئات الأخرى في أحد المنازل بشارع طه الحكيم بدائرة قسم أول طنطا، وألفوا موكب جنازة صامتة حدادًا على أرواح الشهداء وشهيد طنطا، ومرت في الشارع المذكور، وعندما وصل الخبر البوليس، اتجه إلى هناك واستطاع تفريق الجنازة دون حدوث أي إصابات.

من ناحية أخرى استغل حزب الوفد من خلال لجنته العامة بمديرية الغربية الموقف لصالحه وكذا لاحتواء الجماهير، ففي ١٦ نوفمبر اجتمعت اللجنة المذكورة وأصدرت عدة قرارات أعلنت من خلالها تأييد الوفد المصرى في سياسته والاحتجاج على الوزارة البقائها في الحكم وتعاونها مع الإنجليز وبسبب الحوادث الاحتجاج على الوزارة البقائها في الحكم وتعاونها مع الإنجليز وبسبب الحوادث الاختيرة. في ذات الوقت وبتكليف من رئيس حزب الوفد قام الدكتور عبد العزيز العجيزي رئيس لجنة الوفد العامة بالغربية بزيارة أسرة الشهيد عبد المقصود شبكة بيلدته وتطابى م المحامين من جراء الحوادث، فضلا عن قيام بعض المحامين الوفديين بالدفاع عن الطلاب المتقلين.

فى ذات الوقت عبرت فئات أخرى عن احتجاجها على الوزارة ومطالبتها بالاستقالة وكذا الاحتجاج على إنجلترا وتصريح وزير خارجيتها، وكان على رأس هذه الفئات نقابة المحامين بالغربية وكذا نقابة وكلاء المحامين، ونقابة الحلاقين.

وعندمايحل ميعاد اليوم الحدادا عناسبة مرور أسبوع على بداية الانتفاضة، تتوحد مشاعر أبناء المدينة فيغلق التجار محلاتهم، إلا واحداً طلب الأهالى مقاطعته، ولم يقف أمر التجار عند هذا الحد فأرسلوا تلغرافات احتجاج إلى الوزارة، أعلنوا فيها عن إغلاق محلاتهم واحتجاجهم على تصريح هور، وعلى الوزارة لاستعمالها القسوة المتناهية وإراقة دماء الأبرياء وتشهد المدينة في نفس اليوم مظاهرة كبيرة هاجمها البوليس وألقى القبض على بعض الأشخاص حيث وجهت لهم تهمة توزيم المنشورات المهيجة.

ويتواصل الاحتجاج على الحكومة فيعلن أطباء طنطا وصيادلتها في بيان لهم احتجاجهم وعظيم استياتهم من تدخل إنجلترا واعتدائها على سيادة الأمة بتعطيل دستورها الذي ارتضته، وأقسم جلالة الملك على احترامه وعلى تلك الوحشية التي استخدمها الكونستبلات الإنجليز والبوليس في قمع المظاهرات ويحملون الوزارة القائمة وزر تلك الاعتداءات المتكررة على سيادة الأمة وإهدار الدماء وقتل الأمراء.

وفى جاسة مجلس مديرية الغربية فى ٥ ديسمبر، عندمايرفض مدير الغربية بدوى بك خليفة الطلب الذى تقدم به عشرة أعضاء من المجلس بإعلان الاحتجاج على الحكومة بحججة أن هذا عمل لايدخل فى دائرة اختصاص المجلس، عندما يرفض ذلك ينشر الأعضاء العشرة احتجاجهم فى الصحف والذى استنكروا فيه تدخل الإنجليز فى شئون البلاد واستنكارهم لتصريح هور، وكذلك استنكار أعمال العنف والشدة التى أدت إلى استشهاد من استشهدوا وإصابة من أصيبوا وإعلان الاحتجاج أيضاً على عدم التلاف الأحزاب.

وإمعانًا في تحدى الحكومة ، اجتمعت لجنة الطلبة العامة بطنطا وقررت عقد مؤتمر عام لطالبات وطلبة مدينة طنطا للنظر في الحالة الحاضرة يوم الخميس ٤ ديسمبر، ورغم إحاطة مكان الاجتماع بالسرية إلا أن البوليس نجح في الوصول إلى مكان الاجتماع، إلا أن علداً لا كفر ستوته، ورغم أن البوليس منع الكثيرين من الوصول إلى الاجتماع، إلا أن علداً لا بأس به استطاع الوصول قبل مجيء البوليس، وبعد إلقاء الحقطب قرر للجتمعون بالإجماع الاحتجاج على سياسة إنجلترا الاستعمارية وتدخلها المعيب في شئون مصر، واستنكار الطريقة التي ووجهت بها المظاهرات، والاحتجاج على بقاء الوزارة في الحكم ومناشدة الأمة المصرية بالإسراع بالاكتتاب العام لحدمة القضية، والعمل تحت لواء الوفد، وإقامة حفل تمثيلي يخصص دخله لصالح شهداء طنطا وشكر التجار على موقفهم لإغلاقهم متاجرهم يوم الحداد (١١ نومبر).

وبعد الاجتماع قام الذين منعهم البوليس من حضور الاجتماع بمظاهرة سارت في شوارع المدينة يتقدمها طالبات طنطا، هاتفة بحياة مصر والدستور والشهداء وسقوط إنجلترا وهور والوزارة، وقد استطاع البوليس تشتيت المظاهرة بعد استخدام القوة، وألقى القبض على بعض المتظاهرين.

وتستمر حالة القلق في المدينة ، وتظل مدرسة طنطا مصدر هذا القلق ففي الوقت اللذي تواصلت فيه المظاهرات في القاهرة بمناصبة إقامة النصب التذكاري ، استمرت المظاهرات في طنطا واستمرت مدرسة طنطا متزصمة لها ، ففي ٨ ديسمبر ثار الطلاب على مدرس اللغة الإنجليزية المستر "جاك كايتون" الأنه عندما دخل أحد الفحلاب على مدرس اللغة الإنجليزية المستر "جاك كايتون" الأنه عندما دخل أحد الفحلاب بقوله "إن المصريين أغنام" ، وقد قام الطلاب بإبلاغ ناظر الملاالقيام بإبلاغ المناسة وطلبوا ترضيتهم بسبب هذا التصرف، فلم يكن من الناظر إلا القيام بإبلاغ الأمر للوزارة لاتخاذ مايلزم . ولم يقتنع الطلاب بذلك فعطلوا الدراسة وخرجوا من الملاسة وتحرجوا من المدرسة وقاموا بالتظاهر .

وفى العاشر من ديسمبر أضربت جميع مدارس المدينة، غير أنه فى ذات اليوم قام طلاب مدرسة طنطا بالهتاف ضد هور والحكومة وإنجلتوا، ولما علم طلاب مدرسة الصنايع المجاورة لها، بهتاف زملائهم تسلقوا السور الفاصل بينهم وبين المدرسة الثانوية وانضموا إليهم وبدأوا فى رشق البوليس بالحجارة وتحطيم زجاج المدرستين، وخوفا نما لا تحمد عقبا، تفاهم ناظر المدرسة الثانوية مع الطلاب على أن يخرجوا من المدرسة دون تعرض البوليس لهم، ويدأت المدرسة فى إرسال طلاب الداخلية إلى بلادهم بسبب تفاقم الأوضاع. وبسبب الوضع في المدرسة لم يكن أمام الوزارة إلا إصدار قرارها بغلقها ومعها بعض المدارس الأخرى في الأقاليم إلى يوم السبت ١٤ ديسمبر.

ويتوج مجهود الشعب بتكوين الجبهة الوطنية وعودة دستور ١٩٢٣ ، ويكون لهذا الانتصار رنة فرح كبيرة في مدينة طنطا، فقي ١٣ ديسمبر وبعد صلاة الجمعة خرجت من الجامع الأحمدى منظاهرة اشترك فيها كل فئات الشعب يتقدمهم الطلاب، وقد طافت المظاهرة شوارع المدينة الرئيسية هاتفة لمصر وحريتها واستقلالها والدستور والاتحاد والزعماء . وحدثت مظاهرة في مساء نفس اليوم ولم يحدث صدام بين البوليس وبين المتظاهرين .

وتسجل المعادر أنه خلال يومى 18 ، 10 ديسمبر استمرت المظاهرات التى لم يشبها أية أعمال عنف ، ولكن لوحظ أن الانشقاق الذى حدث فى صفوف الطلاب فى القاهرة ترك تأثيره على العناصر الطلابية فى طنطا فى مظاهرة 10 ديسمبر ، فقد استغل البعض الكثرة العددية للمظاهرة والتى قدرت بخمسين ألف شخص للهتاف لبعض الأحزاب والهيئات ، ولكن الأكثرية تصدت لهم وأفسدت مخططهم، واستمر الهتاف للجبهة الوطنية واتجهت المظاهرة فى ذلك اليوم إلى مقر القنصلية البريطانية هاتفة بسقوط إنجلترا وهور ، كما طرح بعض المتظاهرين فكرة الذهاب إلى منزل المدرس الإنجليزى الذى أشرنا إليه منذ قليل والهتاف ضده وإسماعه صوت البلاد، ولكن الأغلبية خافت من اندساس بعض العناصر الغوغانية بين المتظاهرين ممايضد جو المظاهرة .

ومن جانب آخر أخذت الحركة الوطنية في المدينة اتجاها آخر مواز للمظاهرات، في ١٢ ديسمبر اجتمع لفيف من شباب طنطا وقرروا تأليف لجنة لجمع التبرعات لعائلة الطالب عبد الحليم عبد المقصود شبكة. وإقامة نصب تذكارى له في معهد المنشاوى، والاتصال بحضرات محامي طنطا لتأليف لجنة للدفاع عن الطلاب المعتقلين ونشر قوائم الاكتتاب في مختلف الصحف السيارة وكذا زيارة ضريح الشهيد ببلدته «تطاى»، التابعة لمركز السنطة. ووضعت كل هذه القرارات موضع التنفيذ. ففي ٢٠ ديسمبر أقامت لجنة الطلبة حفلا على مسرح دار البلدية أحيته

الفنانة ليلى مراد خُصص دخله لأسرة الشهيد عبد الحليم عبد المقصود شبكة وحضر الحفل مندوب عن مصطفى النحاس.

وفى ٢٦ ديسمبر قررت لجنة الطلبة بالغربية فى اجتماع آخر إقامة حفل ثان بنادى العمال يخصص دخله لأسرة شهيد التطاى، وقيام وفد إلى بللة الشهيد لزيارة قبره ومواساة أسرته إلى جانب قرارها بتهتئة الجبهة الوطنية بعودة الدستور، وفى اليوم التالى أقيم الحفل وفى ٨٦ ديسمبر وفى بلدة الشهيد تم إقامة النصب التذكارى ووضعت لوحة رخامية على قبره .

أما العمال فكان لهم نصيب لا بأس به من المشاركة ففى ١٥ ديسمبر عقد العمال فى دار الاتحاد المركزى لعمال الغربية، مؤتمراً عاما للنظر فى الحالة الحاضرة ولتخليد ذكرى شهيد العمال إسماعيل الحالع وإقامة نصب تذكارى له بدار الاتحاد، وبعد أن القيت الحطب قرر المجتمعون تأييد الجبهة الوطنية فيما تقوم به من السعى لاستكمال حقوق البلاد واستمرار الجهاد حتى يتم عقد المعاهدة المنشودة بين مصر وإنجلترا وتخليد ذكرى شهيد العمال.

ومع تجدد المظاهرات في القساهرة في أوائل يناير ١٩٣٦ تجددت مظاهرات الطلاب في طنطا وتغير شكلها بعض الشيء عندما شابها بعض العنف بسبب الصدام مع البوليس، ففي ٢يناير قام طلاب المدارس والمعاهد الدينية بمظاهرة كبيرة كانت بدايتها من مدرسة طنطا الثانوية عندما امتنع طلابها عن تلقى الدوس وتظاهروا داخل المدرسة ثم قاموا بإتلاف العنبر الداخلي وتحطيم أدوات وغرف الطعام، وقطعوا أسلاك التليفون الداخلية، وقاموا بقذف رجال البوليس بالحجارة ونشبت معركة بينهم وبين البوليس، الذي كان متمركزاً حول المدرسة. بعدها خرج الطلاب من المدرسة إلى الشوارع وكونوا مظاهرة كبيرة انضم إليها طلاب آخرون واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء وكانت حصيلة هذا اليوم إصابة العديد من الطلبة ورجال البوليس وإلقاء القبض على ١٧ طالبا أفرج عنهم بعد ذلك.

وقد اضطرت إدارة المدرسة إلى غلقها وعدم استئناف الدراسة حتى يرد من أولياء الأمور تعهد كتابي بعدم اشتراك الطالب في المظاهرات والإخلاد إلى السكينة وإلا اضطرت المدرسة إلى رفته . وظلت المدرسة مخلقة ومعها المدرسة الصناعية حتى 1 يناير عندما استؤنفت الدراسة بالطلاب الذين أحضروا تعهدًا من أولياء أمورهم.

وفى الفترة ما بين توقف الدراسة بمدرسة طنطا الثانوية واستئنافها اجتمعت اللجنة التنفيذية لطلبة المدرسة وقررت إدانة موقف البوليس بسبب اعتدائه على الطلبة العزل وانتهاك حرمة المدرسة، وتأييد الجبهة الوطنية ومطالبة الحكومة بإصدار قانون العفو العام عن الطلبة.

أيضًا اجتمعت اللجنة التنفيذية لطلبة طنطا وأصدرت عدة قرارات بتأييد الجبهة الوطنية ودعوة الشباب إلى التضامن ومطالبة الحكومة بسرعة إصدار قانون العفو العام والاحتجاج على تصرف رحال البوليس، كما أعلنت اللجنة عدم تأييد اللجنة العليا لانشقاقها وحزيبتها وهو ما عبر تعبيرًا دقيقًا عن تأثير ما كان يحدث في القاهرة على الأقاليم.

فى ذات الوقت، وبسبب حالة الاضطراب التى سادت المعهد الأحمدى بطنطا من جراء المظاهرات قرر مجلس الأزهر الأعلى وقف الدراسة به بين يومى ١٩ يناير، ٢٣ منه وفصل خمسين طالبًا وإنذار الطلاب بأن كل من يحدث منه شيء فإنه يعرض نفسه لعقوبة الفصل من المعهد.

ويتفجر الموقف مرة أخرى عندما تتناب البلاد موجة من القلق بين تقديم وزارة نسيم لاستقالتها وتشكيل وزارة على ماهر. ففى الوقت الذى انفجرت فيه المظاهرات في القاهرة، كان رد الفعل سريعًا في الأقاليم، وفي طنطا أصدرت المظاهرات في القاهرة، كان رد الفعل سريعًا في الأقاليم، وفي طنطا أصدرت الوزارة قرارها بإغلاق مدرسة طنطا الثانوية إلى أجل غير مسمى حفاظًا على الأمن الأن طلابها يضغطون على إدارة المدرسة لكى تسعى للإفراج عن زملائهم الذين نوفمبر. في ذات الوقت أغلقت الوزارة المدرسة الصناعية إلى أجل غير مسمى، تخوفا من حدوث اضطرابات بسبب مجاورتها للمدرسة الثانوية، كما طلبت مديرية الأمن بالغربية قوات من الجيش دعمًا لقوات البوليس، خوفًا من حدوث اضطرابات. في ذات الوقت تعطلت الدراسة بالمعهد الأحمدى إلى أجل غير مسمى، بسبب المظاهرات داخله في ٧٢يناير، وهددت المديرية بأنه إذا لم تنتظم مسمى، بسبب المظاهرات داخله في ٧٢يناير، وهددت المديرية بأنه إذا لم تنتظم

الدراسة فإن المديرية ستشير بغلق المعهد منعاً لإثارة الشغب والقلاقل ، خاصة مع وجود حالة انقسام بين الطلاب بين مؤيد للجنة الطلبة ومعارض لها وهو ما أوجد حالة من التحزب والشقاق بين صفوف الطلبة . وفي ذات الوقت عطلت الدراسة إلى أجل غير مسمى اعتباراً من 1/ يناير بالمعهد الأحمدى لتتمطل بذلك الدراسة في أهم الدور التي كان يخشى منها .

وفور تشكيل وزارة على ماهر تألفت مظاهرة كبيرة في أول فبراير طافت أنحاء طنطا اشترك فيها جمهور كبير من أفراد الشعب ابتهاجاً بتكوين وزارة على ماهر وحداداً على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في طنطا ودمنهور والمنصورة في الحوادث الاخيرة، وقد هتف المتظاهرون بحياة الملك والدستور والوفد إلى جانب هتافهم ضد حكمدارى الجيزة والدقهلية بسبب الحوادث الدمرية في مديريتهما وهو ماستعرض له. وفور انتهاء المظاهرة في الساعة الثانية عشرة ظهراً، عقد مؤتمر في ماستعرض له وفور انتهاء المظاهرة في الساعة الثانية عشرة ظهراً، عقد مؤتمر في المبلك المبلك على عطفه السامى على أمانى الأمة وتهنئة الوزارة الجديدة ومناشدتها الإسراع في إصدار قانون العفو العام والتعجيل بمحاكمة المسئولين عن حوادث الإسراع في إصدار قانون العفو العام والتعجيل بمحاكمة المشولين عن حوادث ينهود والمنصورة، والشقة بالوفد المصرى، ومناشدة هيئة الوفد الرسمى الذي ينطو به المفاوضات أن يجعلوا مصلحة الوطن رائدهم وأن يظلوا متكاتفين حتى تنال مصر حريتها واستقلالها، ورجاء من وزير المعارف إرجاع الطلاب إلى معاهدهم، وانتداب وفد لزيارة شهداء دمنهور والمنصورة، وإقامة حفل تأبين يحدد موعده فيما بعد.

كذلك أصدرت لجنة معهد طنطا بيانا لها شكرت فيه الملك عطفه السامي على مصلحة البلاد وإرسال برقية تهتئة إلى مصطفى النحاس وتكذيب ما دسه البعض من الخارجين على طلبة المعهد باسمهم، وإقامة لوحة تذكارية لشهيد الأزهر عبد الحليم شبكة وإيفاد مندويين للتعزية في شهداء دمنهور والمنصورة، واعتماد أربعة أعضاء لتمثيل اللجنة في لجنة الطلبة الفرعية بطنطا والتقدم إلى شيخ الأزهر برجاء العفو عن زملائهم المفصولين.

وتسجل لنا المصادر أن المظاهرة التي طافت مدينة طنطا في ١٥ فبراير كجزء من

المظاهرات التي كانت تحدث في البلاد بمناسبة استقرار الحالة السياسية، وكان قوامها طلبة المعهد الأحمدي والمدارس الأهلية، تحولت في جزء منها للمطالبة بمطلب خاص بطلبة المعهد، عندما طالبوا بعودة شيخ المعهد الشيخ محمود الديناري الذي قدم استقالته بسبب الاضطرابات الأخيرة بين الطلاب بالمعهد، وقد رضخ شيخ المعهد وعاد إلى وظيفته.

هكذا كانت صورة عاصمة مديرية الغربية، استطاعت أن توجد لنفسها هوية، صحيح أن الطلاب كما حدث في القاهرة كانوا عماد المظاهرات إلا أن عناصر وفئات أخرى استطاعت أن توجد لنفسها موضع قدم وسط الأحداث الملتهبة.

أما خارج طنطا فقد سجلت لنا مصادر تاريخنا بعضاً من نشاط المدن والقرى بالمديرية، ففي اللحلة الكبرى، حدثت مظاهرة يوم ١٨ نوفمبر هتف المتظاهرون فيها للدستور والاستقلال والوفد ورئيسه، وخلالها ألقي القبض على بعض المتظاهرين ثم أفرج عنهم بعد ذلك عدا واحداً حكم عليه بالحيس، وفي يوم الحداد (٢١ نوفمبر) أضرب للحامون الشرعيون والأهليون تضامناً مع الأمة واحتجاجاً على الحكومة والإنجليز.

وعندما أعيد دستور ١٩٢٣ اجتمع طلبة المحلة الكبرى وانتخبوا من بينهم لجنة قررت شكر جلالة الملك على تحقيق آمال البلاد بإعادة الحياة الدستورية . وإعلان اغتباط أهالى المحلة بالنصر الباهر الذى أحرزته الجبهة الوطنية ، وتأييد لجنة الطلبة التنفيذية بالقاهرة فى جميع قراراتها ومواصلة السعى معها لتحقيق أمانى البلاد.

فى نفس الوقت قام وفد من هؤلاء الطلبة بزيارة أسرة الشهيد عبد الحليم شبكة ببلدته تطاى وتسليمها القائمة الأولى للتبرعات ثم قصدت اللجنة بعد ذلك إلى السنطة لقائلة أحمد حسن رئيس لجنة الوفد هناك.

وفي زفتي أضرب التجاريوم ٢٧ نوف مبر وأغلقوا محالهم، وكذا أضرب العمال، وتضامن معهم الأجانب، احتجاجا على تصريح هور وحداداً على أرواح الشهداء، كما أقام الأهالي في ذات اليوم صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة، وعقب انصراف المصلين تألفت منهم مظاهرة كبيرة فرقها البوليس بالقوة. كذلك أصدرت لجنة الوفد المركزية بزفتى عدة قرارات عقب اجتماع لها فى ٢٤ نوفمبر، احتجت فيها على الحكومة وإنجلترا وهور ومطالبة الحكومة بالاستقالة والاحتجاج على رجال البوليس بسبب استخدامهم القوة ضد المتظاهرين، وتأييد الوفد.

أيضا كان للطلبة دور فى الأحداث، ففى ٢٢ ديسمبر اجتمع طلاب بلاد مركز زفتى وقرروا تكوين لجنة مركزية لمركز زفتى، والموافقة على قرارات اللجنة التنفيذية العليا للطلبة بالقاهرة والاتصال الدائم بلجنة طنطا التنفيذية وفتح اكتتاب لشهيد الغربية عبد الحليم شبكة.

وبعد أيام من هذا الاجتماع عقدت لجنة الطلبة المركزية بزفتى مؤتمراً للطلبة، وبعد إلقاء الكلمات الوطنية أعلن المجتمعون استياءهم بسبب عدم صدور قانون العفو العام، وتأييد الجبهة الوطنية والعمل على تنمية روح الائتلاف وتوحيد دعائمه وتشجيع الصناعات المصرية والثقة بالوفد المصرى.

ثم وافتنا المصادر أن هذه اللجنة عقدت مؤغراً آخر في ٣١ ديسمبر، ألقيت فيه الكلمات الحماسية وفي أعقابه خرجت مظاهرة كبيرة طافت أرجاء المدينة وشارك فيها مندوبون من بعض اللاد للجاورة.

وفى "دسوق» تصدى الوفد لقيادة المدينة، ففى ١٥ نوفمبر قررت لجنة الوفد المركزية إصدارييان أدانت فيه الحكومة وإنجلترا ومطالبة الحكومة بالاستقالة وتأييد الوفد. كذلك وافقت الإدارة للجنة بإقامة حفل لتأبين الشهداء فى ٢٢ نوفمبر، وبعد انتهاء الحفل خرج الجميع فى مظاهرة كبيرة تقدمتها لجنة الوفد وبعد انتهاء المظاهرة صلى الجميع صلاة الغائب فى المسجد اللسوقى.

أما الطلاب فقد كونوا لجنة تنفيذية، وفي أول اجتماع عقدته في ٨ ديسمبر قررت تأييد قرارات لجنة الطلبة العليا ودعوة جميع الأحزاب للعمل والاحتجاج على تصريح هور، ودعوة جميع الهيئات والطبقات للانضمام إلى الحركة وإقامة حفل تأبين للشهداء وإقامة نصب تذكارى للشهداء بدسوق. ومن منطلق ترجمة بعض هذه القرارات ترجمة عملية أقيم في ٢٥ ديسمبر حفل تأبين للشهداء بعده قامت مظاهرة قوامها سبعة آلاف طافت أرجاء المدينة وانتهت المظاهرة بسلام. وفى الرابع من يناير ١٩٣٦ اجتمعت اللجنة التنفيذية لطلبة دسوق، وقررت تأييد قرارات اللجنة التنفيذية العليا والثقة بالوفد، ودعوة طلاب المدارس بدسوق إلى الانتظام فى الدراسة عملا بنصيحة زعيم البلاد مصطفى النحاس.

وفى ١٥ يناير عقدت اللجنة اجتماعًا آخر أعلنت فيه الثقة بلجنة الطلبة العليا والوفد ودعوة الناخيين لتقييد أسمائهم في سجلات الانتخاب حتى لايسقط حقهم في الانتخاب وشكر عثمان محرم نائب دسوق على زيارته للمدينة.

أما أعضاء مجلس محلى دسوق فقد أعلنوا في بيان لهم استنكارهم اعتداء الإنجليز على الدستور والاستقلال والاحتجاج على الحكومة لاستخدامها القسوة وإراقة دماء الشهداء والمطالبة بإعادة دستور ١٩٢٣ وإعلان الثقة بالوفد.

وفى «بيلا» تألفت مظاهرة كبيرة بعد ظهريوم ٢١ نوفمبر، حداداً على الشهداء وإظهاراً لمشاركة الأمة أساها عليهم وقد شارك فى المظاهرة كل الفئات، وأقيمت صلاة الغائب مرتين واحدة عند جامع سيدى البيلى والثانية عند كنيسة الأقباط، وقد احتك البوليس بالمظاهرة مما نتج عنه إصابة طالب الآداب عبد الله الصاوى. كذلك وردت أخبار عن حدوث مظاهرة بجهة المعصرة المجاورة لبيلا، وأنه حدث صدام مع البوليس نتج عنه إصابة خمسة من الأهالى وثلاثة من الخفراء وأنه ألقى القبض على خمسة عشر شخصاً. وهو ما سارعت جهات الأمن إلى تكذيبه فى بيان أصدرته.

أما في مدينة "كفر الشيخ" فكانت البداية عمالية، عندما قرر العمال في اجتماع لهم في ٢١ نوفمبر الاحتجاج على الحكومة وتصريح هور وإعلان الثقة بالوفد. وفي ٢٠ ديسمبر ثنى الطلاب عندما عقدوا مؤتمرهم الذى قرروا في ختامه تأليف لجنة تنفيذية لطلبة مأمورية كفر الشيخ، وتأييد لجنة الطلبة العليا بالقاهرة والنهج على منوالها وتهنئة الأمة بعودة الدستور والاستعداد لاستئناف الجهاد حتى تنال البلاد استقلالها، وشاركهم نفس المشاعر طلاب المدارس الثانوية والخصوصية لكفر الشيخ عندما عقدوا اجتماعًا لهم في ٢٤ ديسمبر وقرروا في ختامه تكوين لجنة خاصة بطلبة المدارس الثانوية والخصوصية، وتهنئة الشعب بعودة الدستور

والدعوة لترويج المصنوعات المصرية، وعمل اكتتاب عام لجمع تبرعات لشهيد تطاى عبد الحليم شبكة والعمل على الاتصال باللجنة العليا بالقاهرة.

وفى «شربين» أضرب المحامون الشرعيون فى يوم الحداد ( ٢١ نوفمبر) ، وفى أولى ديسمبر وجه طلاب الجامعة المصرية بشربين إلى الأهالى بيناناً شرحوا فيه الحالة الحاضرة وما تعانيه البلاد من المتاعب بسبب تصريح «هور» المشثوم وما جره على البلاد، وما اجترأت عليه قوات البوليس من وسائل العنف فأريقت الدماء الطاهرة الزكية بلا ذنب ولا جريرة اللهم إلا الهتاف باسم الوطن المفدى، وناشدوا الشعب الشريني أن يستميت في سبيل الدفاع عن دستور البلاد حتى النفس الأخير.

ويبدو أن هذا البيان وجد آذاتًا صاغية، ومن ثم شرع الطلاب في طبع بيان آخر وشرعوا في توزيعه، ولكن البوليس أسرع بمصادرته وفرض رقابة على الطلبة وتحركاتهم، وبعد استشهاد طالب المنصورة شطا محمد شطا شرعت على الفور لجنة الطلبة في الإعداد لعمل نصب تذكاري يقام في سراى المنتزه أمام سراى مركز شريين وحكد يوم الأربعين على استشهاد الطالب المذكور كموعد لإزاحة الستار عن النصب.

وفى فبلقاس ؟ كان التحرك وفلايا خالصًا ففى ١٨ نوفمبر اجتمعت لجنة الوفد هناك وأصدرت عدة قرارات أدانت فيها الحكومة وتصريح هور وكذا الاحتجاج على بقاء الوزارة فى الحكم وعلى سياسة الإنجليز فى مصر وإرسال تلغراف إلى عصبة الأم، وكذا إعلان الإضراب العام يوم الخميس ٢١ نوفمبر وإقامة جنازة صامتة على أرواح الشهداء، وأن يصلى صلاة الغائب على الشهداء مرتين واحدة فى مسجد مصباح والثانية فى كئيسة الأقباط.

وعلى نمط ما حدث في كثير من بلاد القطر تكونت لجنة تنفيذية للطلبة ببلقاس في شهر ديسمبر، وفي أول اجتماع لها أصدرت عدة قرارات شكرت فيها الملك على إعادة الدستور والعمل تحت لواء الوفد وشكر زعماء الجبهة الوطنية والعمل تحت لواء اللجنة العليا للطلبة، وشكر الصحافة المصرية على مؤازرتها للقضية المصرية والاحتجاج على ما تنشره الصحف الإنجليزية ضد الجبهة الوطنية وإقامة حفلة تأيين كبرى للشهداء في ٢٢ ديسمبر ٩٣٥ . أيضا رصدت لنا المصادر أنه في يوم ٢١ نوف مبر قامت مظاهرة ببلدة البركة المعصرة التابعة لبلقاس وقد شاب حذه المظاهرة بعض العنف، عما ترتب عليه إلقاء القبض على بعض المشاركين فيها ثم أفرج عنهم فيما بعد.

أما باقى المناطق فى الغربية، والتى سجلت المصادر بعض مواقفها الوطنية، فقد انحصرت هذه المواقف فى إرسال احتجاجات أو تكوين لجان طلابية تعمل على درب اللجنة العليا للطلبة، وإعلان التأييد لحزب الوفد وإقامة صلاه الغائب على أرواح الشهداء.

وني ختام الحديث عن دور مديرية الغربية في الانتفاضة نجد أنفسنا أمام عدة حقائق:

أن مدينة طنطا استأثرت بنصيب كبير من المساركة في الانتفاضة، وأن الطلاب كانوا أكثر الفئات حركة ونشاطاً نظراً لوجود بعض المؤسسات التعليمية النشطة، أيضا لعب حزب الوفد دوراً كبيراً في المدينة بشكل خاص وفي المديرية بشكل عام بدرجة لم تتوفر لباقي التجمعات، وأن المساحة الجغرافية للمديرية كان لها دور في اتساع رقعة نشاط المديرية عن غيرها.

## مديرية الدقهلية :

وتنقلنا الأحداث إلى قمديرية الدقهلية، وفي النصورة العاصمة، كانت البداية مبكرة فقد شهدت المدينة في ١٣ نوفمبر مظاهرة اشترك فيها طلاب وطالبات المدارس، ولم تفد كثيرًا الكلمة التي ألقاها مدير المديرية على الطلاب في منطقة شارع المدارس، صحيح أن بعض الطلاب استجاب للنصح ولكن الكثيرين أبوا وساروا في مظاهرة فرقها البوليس ولم يحدث صدام أو إصابات في مظاهرات هذا اليوم.

وكما تصدرت مدرسة طنطا المظاهرات والعمل السياسي ومعها بعض المعاهد والمدارس الأخرى، كانت نفس الظاهرة في المنصورة، فمظاهرة ١٣ نوفمبر الآنفة قادتها مدرسة المنصورة الثانوية والتي ثنت في اليوم التالي بنشر بيان في الصحف أرسلت نسخة منه إلى انادى طلبة جامعة لندن؟ جاء فيه انعلن احتجاجنا الصارخ على أعمال الإنجليز في مصر وموقفهم الاستعماري لسلب استقلالنا وحريتنا رغم إدعائهم نصرة استقلال الأم الضعيفة؟.

ويبدو أن الطلبة لم يقتنعوا بالخطوتين السابقتين، فأقدموا على خطوة ثالثة، عندما أجمعوا على عمل مظاهرة يوم ١٦ نو فمبر، وفي الموعد المحدد خرجت المظاهرة، إلا أن البوليس اصطدم مع الطلبة عند مدرسة المعلمين بالقرب من المحكمة للختلطة، ويبدو أن الطلبة قبل الصدام مع البوليس قد شعروا بحا يمكن أن يرتكبه البوليس معهم ولهذا حملوا معهم العصى، ولما حدث الالتحام مع البوليس استخدم الجانبان العصى أثناء الصدام وهو ما نتج عنه إصابة مأمور بندر المنصورة وبعض الضباط والجنود إلى جانب إصابة بعض الطلاب والأهالي، وألتى القبض على بعض المتظاهرين الذين قدموا لمحاكمة عاجلة فأصدرت الأحكام بالبراءة على البعض والإفراج عن آخرين بكفالات بسيطة.

ويسب هذا الصدام أعلنت لجنة الوفد الفرعية في المنصورة (قسم ثان) في بيان لها احتجاجها على تصرف البوليس في القاهرة والأقاليم وإدانة موقف الحكومة وإنجلترا وتصريح هور وإعلان الثقة بحزب الوفد، والمطالبة بعودة دستور ١٩٢٣ .

ويساهم المحامون بنصيب لا بأس به، فإلى جانب تصديهم للدفاع عن الطلاب الذين كانوا يحاكمون، أصدروا بيانًا بعد اجتماعهم في مكتب وديع طيب المحامى، أعلنوا فيه عن احتجاجهم على تصريح هور، وحكومة نسيم بسبب إراقتها لدماء الأبرياه، وعدم التعاون بجميع أنواعه مع الإنجليز.

وبسبب المحاكمات التى أجريت لبعض الطلاب، والتى أشرنا إليها، والاستمرار في فصل بعض طلاب مدرسة المناعة، تجمع والاستمرار في فصل بعض طلاب مدرسة المناعة في عادة زملائهم طلاب مدرسة الصناعة في مظاهرة في ٣ ديسمبر بعد فشلهم في إعادة زملائهم المؤوتين، وقاموا بتحطيم زجاج ونوافذ ورش المدرسة، وأشعلوا النار في بعض الأخشاب الموجودة في فناء المدرسة، وعندما علمت قوات الأمن بذلك خفت إلى المدرسة وحدث صدام بينها وبين الطلاب أصيب من جرائه بعض الطلاب ورجال البولس وألقى القبض على بعض طلاب المدرسة.

وتعبيراً عن غضبهم بسبب تصرف البوليس اجتمع اتحاد طلبة المدرسة وأصدر بيانا أعربوا فيه عن احتجاجهم على تصرفات البوليس، وكذا الاحتجاج على الحكومة والإنجليز وتصريح هور والثقة بالوفد وتأييد لجنة الطلبة العليا في كل قراراتها.

وينضم طلبة المنصورة في احتجاجهم على الحالة الراهنة إلى اتحاد مدرسة الصنايع، عندما أعلنوا في بيان موقع باسم اتحاد طلبة المنصورة، أعلنوا احتجاجهم على فصل الطلاب بسبب مواقفهم الوطنية، والهجوم على الحكومة، والدعوة لمقاطعة البضائع الإنجليزية، وإعلان الثقة بالوفد وتأييد لجنة الطلبة العليا وجميع قراراتها.

وتستمر أعمال العنف في المدينة ففي ٩ ديسمبر قام طلبة مدرسة المنصورة بمظاهرة كبيرة داخل المدرسة وحاول بعض الطلاب كسر الباب الموصل إلى مدرسة الصنايع، فاشتبك البوليس معهم، كذلك تفجرت مظاهرة أخرى في مدرسة الأمة الثانوية ثم مظاهرة ثالثة في اليوم التالى ١٠ ديسمبر قام بها طلاب مدرسة التجارة المتوسطة، أخذت طابعًا تخريبيًا عندما قام الطلاب بتحطيم بعض نوافذ المدرسة وقاعة الطعام، وهو ما كان داعيا لإغلاق المدرسة حتى يوم السبت ١٤ ديسمبر.

وفى ١١ ديسمبر اتسع نطاق المظاهرات، عندما قام طلاب المدارس الأربع (الثانوية والصناعة والتجارة المتوسطة والأمة) وانضم إليهم طلبة مدرستى الرشاد الابتدائية والمعلمين الأولية، وطافت المظاهرة بعض شوارع المدينة وانتهت في نفس اليوم دون حدوث صدامات.

وابتهاجًا بعودة الدستور شهلت مدينة المنصورة خلال يومى ١٣، ١٢ ديسمبر مظاهرات ضاخبة ضمت كل فئات الشعب وتزعم قيادتها رجال الوفلا، ورغم مطاهرات ضاخبة ضمت كل فئات الشعب وتزعم قيادتها رجال الوفلا، ورغم مرور مظاهرات اليوم الأول بسلام إلا أن مظاهرة اليوم الثانى ١٣ ديسمبر شابها بعض العنف المشاغبين وسط المتظاهرين، واعتلوا في أثناء سير المظاهرة على واجهات بعض المحال الأجنبية وحطموا زجاجها، وهو ما جعل اليوليس يتعامل معهم فأصيب من جراء ذلك بعض المشاغبين ومعاون بوليس بندر المنصورة وألقى القبض على ١٦ من المتظاهرين.

أما طالبات مدرسة الرشاد فعندما حاولن الخروج في مظاهرة ١٣ ديسمبر تمكن البوليس من التصدى لهن وحصرهن في منزل طالبة منهن، ومنعن من الخروج بمظاهرتهن، وهو ما جعلهن يعربن عن احتجاجهن على البوليس في بيان لهن نشرته الصحف.

ويساهم العمال بنصيب، ففى ١٥ ديسمبر اجتمع أعضاء نقابات الاتحاد المركزى باللد هلية تحت إشراف المجلس الأعلى للعمال، والذي كان يدير سياسته حزب الوفد، اجتمع الأعضاء بدار رئيس الاتحاد المركزي باللد قهلية «الفريد قسيس»، وبعد الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء وعلى شهيد العمال إسماعيل الخالع، وإلقاء الكلمات المناسبة، أعلن للجتمعون ثقتهم في حزب الوفد بقيادة مصطفى النحاس، وإعلان العمال عن استعدادهم لاستئناف الجهاد إذا دعت الحوادث والظروف إلى أن تتم بين مصر وإنجلتر المعاهدة الشريفة التي تصون حقوق البلاد.

ويلتقط الطلاب الخيط ثانية، فتسجل لنا الصادر أن مدينة المنصورة كانت من المناطق التى أولتها اللجنة العليا بالقاهرة اهتمامها. فكانت توفد بعض أعضائها إلى المناطق التى أولتها اللجنة العليا بالقاهرة اهتمامها. فكانت توفد بعض أعضائها إلى هناك، في محاولة لجمع صفوف القيادات بها تحت راية واحدة، وقد وضح ذلك قداما تكونت اللجنة العليا وكل قرار بها والعودة إلى الدراسة في الموعد الذي يحدده مجلس الجامعة والتهنئة بعودة الدستور وتحذير الطلاب من بعض اللجان التى تطوف الأقاليم والتى لا تمثل الطلبة في شيء وطلب اعتماد اللجنة من اللجنة العليا القاهرة.

وسجلت هذه اللجنة أول تحرك لها عندما دعت إلى عقد مؤتم عام بمدينة المنصورة في ٢٤ ديسمبر وفي الموعد المحد حضر كل من وجهت إليه الدعوة، وعلى رأس من حضر المؤتمر، نجبة من أعضاء اللجنة العليا بالقاهرة، وبعد انتهاء المؤتمر تلبت قراراته التي دعت إلى تأييد اللجنة العليا وإرسال التحية إلى ملك البلاد وتأييد الجبهة الوطنية والوفد واستمرار الجهاد وتشجيع كل ما هو مصرى والتعصب له واتخاذ السبل العملية لتحقيق ذلك.

وفي إطار تحركها أيضا قامت بتكليف أحد المصانع الصغيرة بالقاهرة بعمل نصب

تذكارى للشهداء وقامت اللجنة بتسلمه، وفي ٢٩ ديسمبر أقيم حفل كبير لإقامة النصب حضره جمع كبير من رجالات وقيادات المديرية .

وشاء القدر ألا يتنهى دور مدينة المنصورة عند هذا الحد، ففي فترة القلق ما بين استقالة وزارة نسيم وتشكيل وزارة على ماهر، ووسط موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد، انفجر الموقف في المنصورة ففي ٧٧ يناير أمتنع طلاب مدارس المحلمين الأولية والرشاد الابتدائية والمنصورة الشانوية والصنايع، عن تلقى دروسهم، وحدث صدام عند مدرسة الصنايع سقط من جرائه بعض الجرحى، وبسبب العنف كانت إصابة أحد الطلاب خطيرة ونتج عنها استشهاده بعد ذلك في ٥ فيراير وهو الطالب متولى يوسف الشاذلي. وحدث في ذات الوقت صدام آخر مع طلبة مدرسة المنصورة الثانوية، عندما خرج بعضهم خارج المدرسة، فأطلق البوليس النار عليهم، وثنى بالهجوم على المدرسة من الداخل، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطلاب واستشهاد اثنين منهم من جراء الإصابة هما شطا محمد شطا بالفرقة الرابعة أدبى وعلى حسين حسن بالفرقة الأولى وهو نجل حسين بك

وقد وجه ناظر المدرسة والعاملون بها الاتهامات لرجال البوليس لأنهم تحرشوا بالطلاب خارج المدرستين وأطلقوا النار بشكل هستيرى، بل اتهمت بعض المصادر البوليس بأنه كانت لديه النية مسبقًا لفعل ذلك، وأن العليل على ذلك ما حدث قبل الهجوم على المدرسة الشانوية عندما أخرج أبناء وكيل المديرية ورئيس الإدارة والمأمور وشقيقة الحكمدار من المدرسة.

وتشهد المدينة فاصلا حزيناً تمثل في الجنازات التي أقيمت للشهداء الثلاثة على حسين حسن الذي شيع جثمانه إلى محطة المنصورة لدفنه بالقاهرة، وشطا محمد شطا الذي شيع جثمانه إلى بلدته عزبة المنشاوي من أعمال مركز شربين، ومتولى يوسف الشاذلي الذي شيع جثمانه إلى بلدته اطحا المرج من أعمال السنبلاوين.

هكذا سجلت المنصورة لنفسها دوراً مهماً في سجل الانتفاضة عندما قدمت ثلاثة من أبناء المديرية قرباناً للقضية الوطنية ، ولتسجل لنفسها أيضًا أن متولى يوسف الشاذل, كان آخر شهداء الانتفاضة في مصر . أما باقى أصقاع المديرية، فكانت أدوارها متباينة، ففي مدينة «الزرقا» كانت البداية مبكرة، فقد حدثت مظاهرة كبيرة بالمدينة في ١٣ نوفمبر قادها طلاب مدرمتى الزرقا الثانوية والابتدائية هاتفين بحياة الدستور وذكرى عيد الجهاد الوطنى وللوفد ورئيسه وأم المصريين. كذلك شهدت المدينة مظاهرة أخرى في ١٣ ديسمبر ابتها جا بعودة الدستور وتكوين الجبهة الوطنية. وفي إطار الالتحام مع المجنة التنفيذية العليا اجتمع لفيف من طلاب الزرقا وبعض المناطق للجاورة في ١٨ ديسمبر وأصدروا عدة قرارات، تمثلت في شكر الذين سعوا في الائتلاف وتأييد الجاهة المنطقة في والعمل على بث الدعوة في الرغيلية نداء الوطن، وتأييد لجنة الطلبة التنفيذية العليا في كل قراراتها.

أيضًا تكونت فى داترة الزرقا لجنة تنفيذية للطلبة، وبعد تكوينها اجتمعت وأصدرت عدة قرارات مفادها، تأييد الجبهة الوطنية تحت زعامة مصطفى النحاس وتأييد لجنة الطلبة العليا، ومطالبة الوزارة بتعجيل إصدار قانون العفو الشامل، وتأييد فكرة الشباب الوفدية، وتأليف فرقة من شباب الزرقا والعمل على نشرها فى القرى.

وفى قميت غمر؟ ، شارك طلابها أهلها فى الاحتفال بعيد الجهاد الوطنى ، فقاموا بمظاهره فى ١٤ نوفمبر ، وهتفوا فيها بسقوط إنجلترا والحكومة والاحتجاج على تصريح هور . وفى يوم الحداد ٢١ نوفمبر أضرب للحامون تضامناً مع الإضرابات التى حدثت فى كل بلاد القطر حداداً على أرواح الشهداء . وفى ١٤ ديسمبر شهدت المدينة فى مساء اليوم مظاهرة كبيرة تقدمها الأطباء والمحامون الأهليون والشرعون والتجار والطلاب والأهالى . وكان الهتاف للجبهة الوطنية والاستقلال والمستور .

وفى «السنبلاوين»، جاء رد الفعل متأخراً، فلم تذكر المصادر لنا حتى ٢٩ نوفمبر إلا حالة الإضراب التي حدثت بالمدينة في ذلك اليوم احتجاجا على تصريح هور، وتصرفت الحكومة حيال المظاهرات، كذلك نشرت الصحف احتجاج لجنة الشبان الوفديين بالسنبلاوين على تصريح هور والأحداث المؤلمة التي ترتبت عليه.

وفي إطار الالتحام مع الحركة الطلابية بالقاهرة تكونت لجنة تنفيذية بالسنبلاوين

وفور تكوينها عقدت اجتماعًا في نفس يوم تكوينها (٢٤ ديسمبر) وقررت تهئئة الأمة بعودة دستورها وتأييد اللجنة العليا بالقاهرة وترسم خطاها والعودة إلى الانتظام في الدراسة في الموعد الذي حددته وزارة المعارف ومجلس الجامعة وتأييد الجبهة الوطنية، ومطالبة الإنجليز بالإسراع لعقد المعاهدة المنشودة تحقيقاً للأماني الوطنية، وإقامة حفل تأيين للشهداء.

وفى «المنزلة»، كانت الاستجابة مباشرة فى التفاعل مع الأحداث، ففى ١٨ نوفمبر وبعد انتهاء صلاة العشاء خرج أهالى المنزلة من جميع الفئات يتقدمهم العلماء ومشايخ الطرق بأعلامهم، والتجار خرجوا فى مظاهرة كبيرة اجتازوا فيها شارع البحر أكبر شوارع المدينة ورددوا الهتافات الوطنية، وعندما تعرض البوليس للمظاهرة، وخوفًا من تطور الأمور اتفقت قيادات المظاهرة مع رجال البوليس على إتمام المظاهرة التى انتهت بسلام.

وفي ٢١ نوفمبر (يوم الحداد) جرت مظاهرة كبيرة، أصطدم بها البوليس والقي القبض على بعض الطلاب الذين قادوا المظاهرة ثم أفرج عنهم بعد ذلك.

وفي «دكرنس»، كانت البداية عنيفة ففي يوم الحداد أضربت المدينة، ثم حدثت مظاهرة ضخمة، أشتبك فيها رجال البوليس مع الأهالي، ووقعت إصابات بين الجانيين والقي القبض على بعض المتظاهرين.

وفي أول حادث من نوعه أفادت الأخبار أنه في بلدة "ميت فارس"، التابعة لمركز دكرنس، قطعت الأسلاك التليفونية في البلد وأنه شرع في التحقيق لمعرفة المتسبب في ذلك.

وفي ٢٩ ديسمبر شهدت مدينة دكرنس حفلا كبيراً لتأبين الشهداء وبعد إزاحة الستار عن النصب التذكاري عقد مؤتمر قرر المجتمعون في ختامه المطالبة بالعفو عن زملائهم وضرورة عقد المحالفة بين مصر وبريطانيا كي تنال البلاد استقلالها .

وفي افسارسكور، قسام الأهالي هناك بمظاهرة في ١٥ ديسسمبر ابتهاجًا بصودة اللستور، وفي ٢٥ ديسمبر اجتمعت لجنة الطلبة وجاء في قراراتها تأييد الجبهة الوطنية في مساعيها الوطنية وكذا تأييد اللجنة العليا للطلبة في القاهرة، وترشيح محمد أفندي السعيد ليكون عثلا في البرلمان القادم ومخاطبة الجبهة الوطنية في ذلك الترشيح. أما في بعض بلاد المديرية، والتي رصدتها لنا المصادر، وهي اكوم النور، أجا، نبروه، كفر شكرا، فكانت الصورة فيها إما بقيام مظاهرة أو عقد اجتماعات أو نكوين لجان طلابية.

وقبل ترك هذا الجانب من الدراسة يجب التوقف أمام عدة حقائق:

- \* أنه إذا كان الطلاب قد تصدروا العمل السياسي، إلا أن هناك فشات أخرى شاركت في الانفاضة مثل المحامين والأطباء والصيادلة وغيرهم.
- أن الانقسام الذي حدث بين صفوف الحركة الطلابية في القاهرة ألقى بظلاله على تجمعات الطلبة في مديرية الدقهلية.
- \* رغم اكتظاظ مدينة المنصورة بالأجانب إلا أن حوادث التعدى على ممتلكات الأجانب كانت في أضيق نطاق ولم تسجل المصادر إلا حادث واحد.
- \* نجح الوقد بشكل ملفت للنظر في السيطرة على المجاميع الطلابية والجماهيرية في المنصورة وباقى بلاد المديرية بدرجة كبيرة، ولم تكن الأحزاب أو التجمعات الأخرى على نفس المستوى، وهي مسألة راجعة في تصورنا إلى القدرة الفائقة للهياكل التنظيمية للحزب والتي استطاع الوفد من خلالها إثبات دوره وبكفاءة كسرة.
- أن حوادث يوم ٧٧ يناير الدامى في المنصورة كان سببها الأساسى التصرفات الخرقاء للبوليس في تعامله مع طلاب المدارس.

## مديرية البحيرة ،

وتنقلنا الحوادث إلى «البسحيسرة» المحطة الثالثة للعنف في الأقاليم، ففى دمنهور، عاصمة المديرية كانت البداية عنيفة، هو ما ميز المظاهرات هنا، ففى ١٥ نوفمبر قام طلاب مدارس دمنهور الثانوية والزراعة والصناعة بمظاهرة كبيرة هاتفة للدستور والاستقلال ومنادية بسقوط هور والحكومة البريطانية، وفي اليوم التالي ٢٠ نوفمبر أضرب طلاب المدارس الثلاث وقادوا مظاهرة كبيرة انضم إليها كثيرون من الأهالي وحدث صدام بين المتظاهرين والبوليس أصيب من جرائه بعض رجال البوليس وبعض المتظاهرين وألقى القبض على آخرين. ثم استأنف الطلاب مظاهراتهم بعد حدوث الصدام الأول وانضم إليهم طلبة مدرسة التعاون، وعند محطة دمنهور التقى البوليس مع المتظاهرين وحدث صدام آخر.

واحتياطًا للأمر استدعت الحكومة بعض قوات الجيش للمساعدة في الحفاظ على الأمن أما الذين ألقى القبض عليهم فقد أفرج عنهم في مساء نفس اليوم ١٧ نوفمبر.

وبسبب تصرف البوليس واستخدام العنف اجتمع لفيف من طلبة مدارس دمنهور في نفس اليوم وأصدروا قرارات طالبوا فيها الوزارة بالاستقالة إذعانًا لإرادة الأمة. وإعلان الإضراب العام حتى تُحترم إرادة الأمة برد دستورها إليها وإعلان الثقة بالوفد.

أما عن الحكومة ففي سلسلة بلاغاتها عن الحوادث نفت ما نشر من أنه أطلقت النيران على المتظاهرين في دمنهور وعن إصابة وكيل المديرية والحكمدار .

وفى ١٨ ديسمبر عزم الطلاب على القيام بجنازة صامتة حداداً على الشهداء، وقد سارت الجنازة بنظام إلى ميدان دار البلدية، وهناك تصدت لهم قوات البوليس والجيش والهجانة، وألقى القبض على ثلاثين شخصا ثم أفرج عنهم في المساء.

وفى ٢١ نوفمبر أغلقت للحال فى المدينة وسائر مدن المديرية أبوابها حداداً على أرواح الشهداء واشترك المحامون فى الإضراب وسارت مظاهرة صامتة فى المدينة تمبيراً عن الحزن على اللماء التى أريقت، وفى ٢٤ نوفمبر حدث إضراب آخر دعا إليه الطلاب من خلال منشورات وزعوها، وقد شارك فيه التجار وأصحاب المحالج وغيرهم احتجاجا على السياسة الإنجليزية وتصريح هور، وفى مساء نفس اليوم حدث مظاهرة اصطدم بها البوليس وألقى القبض على البعض ثم أفرج عنهم.

وواقع الحال، كما فرض نفسه، أكد أن الطلاب كانوا هم للحرك الأساسي للحوادث، ومن هنا صدر قرار وزارة المعارف في ٢٤ نوفمبر، بتعطيل الدراسة بمدرسة الصناعات التابعة لمجلس مديرية البحيرة وكذا مدرسة الزراعة المتوسطة لمدة أسبوع تنتهي في يوم السبت أول ديسمبر. وتساهم الهيئات النيابية بنصيب، ففي اجتماع مجلس المديرية يوم ٢٥ نوفمبر عرض أعضاء للجلس على الرئيس مشروع قرار جاء به: نحن أعضاء للجلس الموقعون على هذا نلتمس من سعادتكم عرض الأتي على هيئة المجلس لإصدار قرار فيه وهو:

أولاً: الاحتجاج على تصريح جناب السير صمويل هور وزير خارجية دولة بريطانيا العظمي لتدخل دولته في شئوننا الداخلية .

ثانياً: نطلب من دولة رئيس الحكومة أن يدلى ببيان يهدئ به ثائرة الأمة عما اتخذته الحكومة في شأن هذا التصريح ، حيث إن البيان السابق الذي أدلت به الحكومة ونشرته الجرائد لم يين فيه ذلك.

ثالثًا: نطلب من وزير الداخلية أن يراعى الحالة النفسية للشعب فيأمر باتخاذ أخف السبل فى قمع المظاهرات حقنًا للدماء العزيزة التى تهدر وتهدئه للأعصاب المتوترة، ومتقوم بشرح الموضوع بالتفصيل فى الجلسة.

ولكن رئيس المجلس ـ الذي هو في ذات الوقت مدير المديرية ـ رأى أن نظر ذلك في اجتماع رسمي للمجلس يتجاوز حدود اختصاصه، وعليه لم يوافق على إدراج الموضوع في جدول الأعمال .

أما أعضاء مجلس بلدي دمنهور فقد نشروا في الصحف نص احتجاجهم الذي جاء به:

الموقعون على هذا أعضاء مجلس بلدى دمنهوريعلنون احتجاجهم على تدخل بريطانيا العظمى فى الشتون المصرية وخاصة فيما يتعلق بالدستور الذى هو من حق البلاد وجلالة مليكها ويحتجون أيضًا على الطريقة العنيفة التى قمعت بها المظاهرات السلمية التى لم يكن الغرض منها إلا إظهار شعور طبيعى استفزته المطامع الاستعمارية، كمايحتجون على ما اتخذ من إجراء شاذ للحد من حرية الصحافة.

ويعاود الطلاب نشاطهم من جديد، ففي مساءيوم ٧ ديسمبر اجتمع اتحاد طلاب دمنهور وأصدروا عدة قرارات مثل تأييد اللجنة التنفيذية العليا في جميع قراراتها والاحتجاج على تصريح هور، وإقامة حفلة تأبين وجنازة صامتة حدادًا على الشهداء وإقامة مؤتمر عام للطلبة، ومناشدة جميع الطلبة الاتصال بجميع طبقات المجتمع لتبيان حقيقة الموقف الحاضر رغبة في الساهمة في حركة الشباب، ومناشدة الشعب للاكتتاب العام من أجل نصرة القضية المصرية في الداخل والخارج، والاحتجاج على تصرفات الوزارة في فصل الطلبة ونقل الأستاذ حسني الخطيب من مدرسة الخديوية إلى قنا، وإقامة حفلة تمثيلية لمساعدة أسرة الشهيد المغفور له طه عفيفي.

وفي اليوم التالي ٨ ديسمبر، خرج طلبة مدرسة الصنايع إلى فناء المدرسة بعد أن انتظموا في الدراسة وهتفوا هتافات مختلفة، مطالبين بإعادة من فصل منهم في المظاهرات السابقة، ولما رفض طلبهم اندفعوا إلى زجاج النوافذ والأبواب فحطموها، ثم خلعوا بابًا حديديًا يفصل مدرستهم عن مدرسة الزراعة المتوسطة، فلما سمع هؤلاء بهتافات زملائهم غادروا فصولهم وانضموا إليهم وأخذوا في تحطيم الزَّجاج والأبواب والمقاعد، وهو ما جعل البوليس يتدخل وألقى القبض على بعض الطّلاب الذين أفرج عن بعضهم في نفس اليوم وبقي البعض الآخر رهن التحقيق. ومن ثم أصدرت الوزارة قرارها بإغلاق المدرستين إلى أجل غير مسمى. وفي اليوم التالي ٩ ديسمبر تجمع طلبة مدرسة دمنهور الثانوية في فناء المدرسة، وأخذوا يهتفون بهتافات مختلفة واتجهوا إلى مصابيح المدرسة فحطموها وكذا زجاج الشبابيك، وفي اليوم التالي ١٠ ديسمبر رفضت المدرسة قبول طلبة السنوات (الثالثة والرابعة والخامسة) ما لم يدفع ذووهم ٣٠ قرشا عن كل طالب تعويضًا عن الخسائر التي حدثت في مظاهراتهم أمس، وقبلت فقط دخول طلاب السنتين الأولى والثانية، وعلى الفور قام طلاب الفرق الثلاث بالهجوم على المدرسة، وأحرجوا طلاب الفرقتين الأولى والثانية بالقوة، مما جعل ناظر المدرسة يطلب النجدة من البوليس الذي كان مرابطًا قرب المدرسة، فقام بتفريقهم وأغلقت المدرسة أبوابها وأبلغت الحادثة لوزارة المعارف.

وفي مساء ١١ ديسمبر تألف مظاهرة كبيرة قادها طلاب المدارس الأميرية والأهلية، وسارت مخترقة الشوارع الرئيسية في دمنهور، إلا أن البوليس تصدى لها بعنف ونجح في تفريقها. وما أن نما إلى علم الجماهير في دمنهور خبر إعادة الدستور، حتى قامت مظاهرة كبيرة في مساء ١٣ ديسمبر اشترك فيها كل فئات الشعب، وقد طافت شوارع المدينة هاتفة بحياة ملك البلاد الدستورى وحياة رجالات مصر المؤتلفين، وقد شارك الأجانب كما سجلت المصادر فيها وانتهى طواف المظاهرة عند منزل محمد باشا الوكيل زعيم الوفديين بالبحيرة وهتفوا له في شخص الوفد والاتتلاف.

وفى ١٤ ديسمبر تألفت مظاهرة فى الساعة العاشرة صباحًا، من فتيات المدارس بدمنهور تتقدمهن طالبات مدرسة المعلمات وصرن يهتمن بحياة جلالة الملك الشعبى وحياة الزعماء والائتلاف ومصر فوق الجميع، وقد أنهت المتظاهرات مظاهرتهن أمام سراى مدير البحيرة.

ويتواصل عطاء الطلاب في دمنهور، ففي ١٦ ديسمبر اجتمع اتحاد لجنة طلبة دمنهور وقرروا بالإجماع الابتهال إلى الله تعالى أن يحفظ صاحب الجلالة الملك ذخراً للبلاد، وتهنئة الأمة وعلى رأسها زعماء الجبهة الوطنية بعودة دستور الأمة وتأييد قرارات اللجنة التنفيذية.

وفى إطار تحرك اللجنة العليا بالقاهرة لتكوين لجان وكوادر فى الأقاليم، قام بعضاء اللجنة بزيارة مدينة دمنهور ونجحوا فى تكوين لجنة تنفيذية لطلاب دمنهور، بعد ذلك طاف الجميع على بعض بلاد المديرية ونجحوا فى تكوين لجان بها، وبعد الانتهاء من كل هذه النشاطات اجتمعت اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة دمنهور فى أول جلسة لها، وقررت شكر الملك على عطفه السامى على الأمة بإعادة الدستور، وشكر الجبهة الوطنية وتعضيدها فى مهمتها والاستمرار فى الجهاد، وإرسال وفد من اللجنة لتقديم الحزاء لأسر الشهداء فى طنطا والإسكندرية والقاهرة.

وفي ٢٧ ديسمبر عقد أول مؤتم عام لطلبة دمنهور وبحضور بعض أعضاء اللجنة العليا بالقاهرة، أصدر للجتمعون قراراتهم بتشجيع كل ما هو مصرى والاستعداد للجهاد حتى تنال البلاد استقلالها.

وفي ٣٠ ديسمبر عقد الطلاب مؤتمرهم الثاني بنادي الشبان الوفديين، بمناسبة إزاحة الستار عن النصب التذكاري بدمنهور، وقد حضر المؤتمر بعض أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بالقاهرة، وأصدر المؤتمرون قراراتهم برفع آيات الإخلاص والولاء للملك، وتأييد الجبهة الوطنية وتأييد اللجنة التنفيذية العليا في كل قراراتها، ومطالبة الوزارة بإصدار قانون العفو العام عن الطلبة المحكوم عليهم والدعوة لتشجيع الصناعات المصرية والاستعداد للتضحية.

ولم يمر يومان على هذا المؤقر، حتى كان موعد محاكمة بعض الطلاب الذين اشتركوا في المظاهرات السابقة في لايناير ١٩٣٦، وفي صباح هذا اليوم امتنع جميع طلبة مدارس دمنهور الصناعية ودمنهور الثانوية والزراعة التوسطة عن دخول مدارسهم، وأرادوا الاجتماع بدار للحكمة للاطمئنان على مصير زملائهم ولكن اليوس منعهم، عندئذ تجمع نحو ألفي طالب بمنزه البلدية بشكل منظم، واصطفوا على شكل مستطيل ووقف بعض الطلاب بين زملائهم يهتقون لمصر والجبهة الوطنية، وأثناء ذلك أرسل الطلاب أربعة منهم لحضور الجلسة وموافاتهم بالتيجة، وعندما حكمت للحكمة ببراءتهم جاء بهم زملاؤهم، حيث تعالى الهتاف بعدالة القضاء. وبعد ذلك قرر الطلاب أن يسير كل الطلاب إلى مدارسهم، ولم يحدث صدائم بينهم وبين البوليس.

وفى اليوم الثانى "يناير وجه مدير المديرية نداء مكتوبًا إلى الطلاب وأولياء أمورهم جاء به «أن الطلاب وهم رجال المستقبل وديعة فى أيدينا يقضى واجب الأمانة بأن نتمهدهم بالعناية حتى يجتازوا مرحلة التعليم الشاقة بسلام ويصبحوا رجالا يضطلعون بدورهم بأعباء الحلامة العامة بما اكتسبوا من علم، وأحرزوا من تلقفة .

ولقد طافت بالبلاد ظروف عصيبة أدت إلى اضطراب حالتهم وخروجهم على النظام، وكان حرصنا عظيما على مصلحتهم عندالقيام بواجب المحافظة على الأمن وتنفيذ القانون.

ويسرنا أن انتهت هذه الحالة بدائرة المديرية على أحسن حال.

على أنه نما يوجب الأسف أن نرى بعض الطلبة ما زالوا ينزعون إلى الإضراب وإحداث الشغب في هذا الوقت الذي تقتضى فيه مصلحة البلاد بالإخلاد للسكينة والتزام الهدوء حتى يتوفر بذلك الجو الصالح للعمل المثمر. لذلك نناشد الطلبة بأن يتدبروا مصلحتهم وينصرفوا إلى الدرس والتحصيل.

اكما ندعوا أولياء أمورهم إلى أخذهم بالنصح تحقيقًا للفائدة والبعد عمايخالف القانون الذي ينفذ بكل دقة .

وفى الفترة ما بين إصدار هذا البيان وحتى يوم ٢٧ يناير يوم الحوادث الدامية فى دمنهور، كما سنبين شهدت المدينة حالة من الهدوء، فقد انتظمت الدراسة بالمدارس، وأقام طلبة مدرسة الزراعة المتوسطة حفلا لإزاحة النصب التذكارى للشهداء فى ٩ يناير حضره جمع كبير من رجال المدينة. ومع حالة القلق التى بدأت تتناب البلاد بين تقديم وزارة نسيم لاستقالتها وتشكيل وزارة على ماهر انفجر الموقف فى ٢٧ يناير، عندما امتع طلبة مدرسة دمنهور الزراعية عن تلقى دروسهم فى صباح هذا اليوم ووقفوا فى فناء المدرسة يهتفون هتافات وطنية إظهاراً لشعورهم يناسة الحالة الحاضرة.

وسمع هتافهم طلبة مدرسة دمنهور الثانوية فخرجوا منها قاصدين الانضمام إليهم، إلا أن قوات البوليس-التي كانت مرابطة في الطريق-حاولت منعهم فحدث صدام بين الفريقين، اقتحم في أثناته رجال البوليس أبواب مدرسة الزراعة، ثم أطلقوا الأعيرة النارية على الطلبة المجتمعين في فنائها، فأصابوا بعضهم، كما تهشمت نوافذ المدرسة من جراء طلقات الرصاص.

وقد نقل المصابون إلى المستشفى، وقام أعضاء لجنة الوفد بالتوجه لمقابلة المدير، الذي أعلن أسفه لهذا الحادث.

وبسبب هذه الحالة، ومايمكن أن يحدث استدعيت قوة من الجيش للمحافظة على الأمن، وفي مساء نفس اليوم استشهد الطالب حمزة محمود الرومي الطالب بمدرسة الزراعة وعاشت المدينة ليلة قلقة كانت مقدمة لما حدث في اليوم التالي.

وفى صباح اليوم التالى ٢٨ يناير، عندما علمت الإدارة بموت الطالب المذكور، اتخذ رجالها الإجراءات اللازمة لنقله إلى قريته فقلاقة، فأحضروا إحدى عربات الإسعاف ووضعوا فيها الجثمان ثم انطلقت به في طريق قريته مسرعة. غير أن بعض الطلبة والشبان الوفدين علموا بذلك فاستأجروا سيارات حاولوا بها اللحاق بسيارة الإسعاف حتى يتسنى لهم العودة بالجئمان إلى دمنهور للاحتفال به احتفالاً شعبياً، ولكنهم لم يستطعوا لأن سيارة الإسعاف كانت أسرع. عندئذ عاد الطلبة أدراجهم وعقدوا العزم فيما بينهم على تنظيم جنازة شعبية في الساعة الحادية عشرة صباحاً يشترك فيها جميع أهالي دمنهور، ووزعوا نشرات على اللمنهوريين حددوا فيها هذا الموعد بعد أن نجحوا في وقف عملية دفن جثمان الشهيد.

وما وافت الساعة المحددة حتى احتشد جمع كبير من مختلف الهيئات، كل هيئة بعَلمها الخاص، وابتدأ سير الجنازة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر تتقدمها الدراجات، ففرق الكشافة، فالنعش محمو لأعلى أكتاف زملائه الطلبة، فطالبات مدرسة المعلمات، فطلبة مدرسة الزراعة والصناعة والثانوية والوهبية والرابطة الإسلامية والتعاون، فأعضاء لجان الشبان الوفديين بأعلامهم الخاصة، فأعضاء الهيئة الوفدية ونظار المدارس ومدرسيها والأعيان والأطباء والتجار والعمال. واخترقت المظاهرة شارع فاروق فشارع كوبري «قلاقة»، فوصلت إلى منزل الشهيد ووضع الحثمان في النعش ولف في العلم المصرى. ثم استأنف الجميع السير إلى مدافن الأسرة حيث وورى الشهيد مثواه الأخير، وبعد أن ألقيت الكلمات الحماسية، عاد الجمع إلى دمنهور، وهم يرددون الهتافات الوطنية بحياة مصر والاستقلال والوفد ورئيسه، وما كادوا يصلون إلى قلب المدينة حتى حدث صدام . عنيف بينهم وبين رجال البوليس، أطلقت فيه الأعيرة النارية، فأصابت إحداها طالبًا صغيرًا في الثامنة من عمره يدعى محمد محمد رزق السلماني، كما أصيب طالب آخر يدعى سعد توفيق أنطونيوس بمدرسة الأقباط الابتدائية. كما أصيب آخرون وألقى القبض على سبعين شخصا. واشتد هياج الجماهير، فاتجه البعض منهم إلى منزل الحكمدار وهتفوا بسقوطه وأتلفوا منزله. وعاشت المدينة حالة من الفوضي والاضطراب، فحطمت جميع المصابيح الكهربائية، وهدمت جميع أسوار الحدائق العامة، وكذا سور محطة السكة الحديدية، كذلك امتد التخريب إلى بعض المحال التجارية، وبعض دواوين الحكومة، ووصلت درجة الاضطراب أن الجنود غير المسلحين أجبروا أمام الجماهير الغاضبة التي كانت تركض خلفهم إلى الهروب للبيوت والمقاهي العامة، وقد نال الأخيرة جانباً من التخريب بسبب قذف الجماهير للحنود بالأحجار وشتى المقذوفات.

وفى اليوم التالى ٢٩يناير استشهد الطالب محمد محمد رزق المسلماني، متأثرًا بجراحه، وخوفًا من حدوث اضطرابات أخرى، تم دفن الجشمان سرًا في مدافن أسرته.

وأمام هذه الحالة السيئة، التي لم تصل إليها مدينة إقليمية في البلاد، أصدر مدير المديرية بيانا إلى الشعب في ٢٧يناير جاء فيه:

نظراً لما حدث أمس من حوادث التعدى والتخريب الموجب للأسف نلفت نظر الجمهور من جديد إلى أن الاجتماعات والمظاهرات ممنوعة بجميع أنواعها، وسيقوم البوليس بتفريق ما قد يحصل فيها بكافة الوسائل الممكنة محافظة على الأمن وتفيذًا للقانون.

وإنا لنرجو أن يجد نداؤنا هذا من الأهالي أذنًا واعية، فيخلدوا للسكينة ويلتزموا الهدوء، منعًا من سوء العقبي وحتى لايجد الغوغاء وذوو الغايات سبيلا للعبث بالمرافق العامة وتعريض مصالح الجمهور للخطر.

ولمزيد من الحيطة والحذر اجتمع مدير المديرية بأمورى المراكز وألقى عليهم أوام الداخلية التي وصلت إليه .

ولامتصاص غضب الجماهير، استدعت وزارة الداخلية حكمدار البحيرة القائمةم محمود صالح في ٢ كيناير لمناقشته فيما حدث، ويبدو أن المسئولين شعروا بخطورة إعادته إلى عمله فمنحوه أجازة وحل محله مؤقتًا الأمير الاى على بك عبد الهادى مفتش النظام والخفر بمديريتي البحيرة والغربية، والذى كان يتمتع بسمعة طيبة بين أهالى مديرية البحيرة، ولا أدل على ذلك ما قام به بعض وجهاء المديرية وأهل دمنهور بزيارته للترحيب بمقدمه.

وبسب الحوادث السابقة شهدت المدينة في الأيام التالية، العديد من المؤتمرات والاجتماعات ففي ٣١ يناير اجتمع طلاب جامعة الأزهر والجامعة المصرية وأصدروا بيانا يحتجون فيه على وسائل العنف التي استخدمها البوليس وتعزية أسر الشهداء. وفي أول فبراير اجتمعت اللجنة التنفيذية لطلبة مدرسة دمنهور الصناعية وأصدرت قراراتها بإدانة البوليس وتعزية أسر الشهداء وشكر الملك على مجهوداته نحو الأمة وتأييد الجبهة الوطنية، والوفد المصرى، واللجنة العليا وأن يكون يوم الأربعاء ٥ فبراير موعدًا لإزاحة الستار عن النصب التذكارى المقام بغناء الملرسة. وفي ٤ فبراير عقد طلبة مدرسة دمنهور الزراعية مؤتمرًا داخل مدرستهم، وبعد إلقاء الكلمات المناسبة للحفل، أصدر المجتمعون قراراتهم بإدانة الحكمدار والاحتجاج على تصرفاته وتهنئة وزارة على ماهر ومناشدتها الاهتمام بالتحقيق مع الحكمدار وتخليد ذكرى شهيد الملارسة، ووضع اسمه على النصب التذكارى بالمدرسة وفي وتخليد ذكرى شهيد الملارسة، والثقة بالوفد ورئيسه، وإقامة حفل تأيين للشهيد يعلن عنها فيما بعد، وانتداب وفد من الطلبة لزيارة قبر الشهيد، ثم قدموا في ييان لهم شكرهم لكل من واساهم في مصاب الوطن طالب المدرسة الزراعية حمزه الرومي، وكان رئيس الوفد على رأس من وجه إليه الشكر، مع إصرارهم على أن يقدموا أرواحهم فلما ألين للشهيدين حمزة الرومي ومحمد محمد رزق، وقام وفد من القسم الداخلي بالمدرسة بزيارة قبر الشهيد حمزة الرومي ومحمد محمد رزق، وقام وفد من القسم الداخلي بالمدرسة بزيارة قبر الشهيد حمزة الرومي ومحمد محمد رزق، وقام وفد من القسم الداخلي بالمدرسة بزيارة قبر الشهيد حمزة الرومي في بلمدرسة بوانته بسلام.

وكذلك أقامت مدرسة الصناعة حفلا كبيراً في ٦ فبراير أزيح فيه الستار عن النصب التذكارى للشهداء. وفي ١٨ فبراير أقامت مدرسة دمنهور الثانوية حفلا كبيراً أزيح فيه الستار عن النصب التذكارى للشهداء، ويعد الحفل طافت مظاهرة كبيراً أزيح فيه المدرسة أرجاء المدينة. وكان قد حدث قبل ذلك وبالتحديد في ١٥ فبراير، أن أضرب طلاب المدارس الثلاث الثانوية والصناعية والزاعة عن تلقى دروسهم ونظموا موكباً كبيراً طاف أرجاء المدينة، وأمام مبنى المديرة وقف الجميع يهتفون بسقوط الحكمدار محمود صالح، ومنددين بعدم ظهور التحقيقات معه، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى منزل القائم بأعمال الحكمدار الأميرالاي على بك عبد الهادى فهتفوا بحياته، ثم وقف فيهم خطيباً مسدياً النصح إليهم عاكان له الأثر في عودتهم إلى مدارسهم.

وفي الوقت الذي كان يجرى فيه ما سبق وصفه، كانت التحقيقات والمحاكمات تجرى لمن ألقى القبض عليهم في المظاهرات، وبعد إجراء التحقيقات وتقليمهم للمحاكمة، كان الحكم ببراءة ١٧ ويغرامة خمسة جنيهات على ١٤ وبجنيهين لشخصين، وبالحبس شهرين على ثلاثة وبالتأديب لثلاثة أشخاص أيضًا.

وقبل أن نترك هذه الحوادث الدموية، التي جرت على ثرى دمنهور، نتوقف أمام حادثة لم يكن لها نظير جرت فيها. . فأثناء مظاهرات يوم ٢٨ يناير، وبينما كان المتظاهرون يرشقون البوليس بالحجارة عند محطة السكة الحديد، مزق أحد هذه الأحجار العلم البريطاني المرفوع أمام مقر المستر «أتروييل»، قنصل إنجلترا بنمنهور، وعلى الفور احتج القنصل وكذا دار المندوب السامي على هذا الحادث من منطلق أنه إهانة وجهت للعلم البريطاني، وعلى الفور رأى المسئولون أن يعاد رفع العلم إلى مكانه في حفلة رسمية من قبيل الترضية، والإزالة كل أثر قد يعلق بالأذهان عن أن ما حدث كان عملاً مقصودًا به توجيه أية إهانة.

وفى الساعة الثالثة بعد ظهريوم " ايناير، اصطفت فرقة من جنود الجيش المصرى، بموسيقاها أمام دار القنصلية بقيادة ضباطها وبحضور قنصل بريطانيا بالإسكندرية وأفراد الجالية البريطانية بالمدينة ومدير البحيرة وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدأت الحفلة بأن عزفت الموسيقى السلام الملكى البريطاني وأعيد العلم إلى مكانه، ثم عزف السلام الملكى المصرى وأدى الجنود بعد ذلك التحية العسكرية، لتنتهى مراسم رفع العلم البريطاني.

أما خارج مدينة دمنهور، فلم تكن الحوادث على نفس المستوى بشكل أو بآخر، ففى «رشيده، اجتمعت لجنة الوفد في المدينة في ١٥ نوفمبر وأعلنت الاحتجاج على تصريح هور وعلى مسلك الحكومة وتأييد الوفد تحت قيادة مصطفى النحاس .

أما أعضاء مجلس محلى رشيد، فعند اجتماعهم لأول مرة بعد تصريح هور، أعلنوا في بيان لهم الاحتجاج على هذا التصريح واستنكار أعمال العنف والقسوة التي استخدمت في منع المظاهرات وتأييد الوفد وكافة فئات الأمة التي احتجت على التصريح وعلى مسلك الحكومة.

ثم يأتي دور العمال في رشيد ففي ٧ ديسمبر اجتمع العمال بدار الاتحاد المركزي للنقابات، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه احتجاجهم على موقف بريطانيا إزاء دستور الأمة، وعلى تصريح هور الذي مثل اعتداء صارخًا على حقوق الأمة، ويستنكرون تصرفات البوليس فى منع المظاهرات السلمية وإعلان الثقة بالوفد المصرى وتأييده فى كل خطواته .

وفى أعقاب عودة الدستور، شهدت مدينة رشيد مساء يوم ١٣ ديسمبر مظاهرة كبيرة قادها كبار الأعيان والشبان الوفديون والطلبة والعمال وكان المتظاهرون يهتفون بحياة الدستور والاستقلال والملك والجبهة الوطنية والاثتلاف، وبعد أن طافت المظاهرة معظم شوارع المدينة، توقفت أمام سراى رئيس لجنة الوفد سعيد رمضان فهتفوا للوفد ورئيسه.

أيضا كان للعمال نصيب آخر في الاحتفال بعودة الدستور، عندما عقدوا اجتماعاً بناديهم في ١٤ ديسمبر قرروا في ختامه المساهمة مع المجلس الأعلى للعمال في تخليد ذكرى شهيد العمال إسماعيل الخالع، وإعلان الحداد العام بدار الاتحاد وتهتة الوفد ورئيسه بعودة الدستور.

وفي الكوم حمادة ، كمان رد الفعل من قبل حزب الأحرار والذي تمثل في المجتماع لجنته في ٢٣ نوفمبر وإعلان استنكار حوادث العنف والاحتجاج على تصريح هور ، وتأييد خطة رئيس حزب الأحرار في سبيل إنقاذ البلاد والاحتجاج على الوزارة .

كذلك وافتنا المصادر بأن الطلبة الأزهريين اجتمعوا هناك في ٤ ديسمبر وقرروا تأييد اللجنة التنفيذية العليا للطلبة في كل قراراتها، والاحتمجاج على الذين انشقوا على اللجنة .

وعند عودة الدستور وجه أعضاء مجلس محلى كوم حمادة رسالة شكر للملك لإعادته دستور البلاد ، أما في باقي بلاد المديرية مثل المحمودية وشبراخيت وإيتاى السارود وكفر الدوار والدلنجات وأبي حمص وإدكو وغيرها من المناطق التي سجلتها لنا المصادر ، لم يخرج العمل السياسي بها عن حيز الاحتجاج على تصريح هور والحكومة والتبرع لأسر الشهداء وحفلات الحداد والابتهاج بعودة الدستور وعقد بعض المؤتمرات والإضراب حداداً على أرواح الشهداء.

وقبل أن نترك مديرية البحيرة نتوقف أمام عدة إيضاحات هي :

- أن مثلث القلق وقيادة المظاهرات في دمنهور كان محصوراً في المدارس الثلاث الثانوية والصناعية والزراعة المتوسطة.
- أن تدهور الأحوال والتى وصلت إلى هذا الشكل اللموى فى أواخر يناير يرجع السبب فيه إلى سوء تصرف الحكمدار ولايعفى معه من المسئولية مدير المديرية الذى كانت بياناته محشوة بكثير من ألفاظ التهديد والوعيد.
- كان حزب الوفد أكثر الأحزاب السياسية نشاطًا ليس في دمنهور وحدها بل في بقية البلاد، صحيح أن دوره في الأيام الأولى لم يكن قد برز بعد، إلا أنه مع سخونة الأحداث كان الأول بين الأقران تنظيمًا وتخطيطًا وتفاعلا.
- \* تميزت الحركة السياسية في مديرية البحيرة بنوع من المركزية، نقصد بها أن دمنهور سيطرت على مجريات العمل السياسي والحركة السياسية للرجة حجبت الأضواء عن كل البلاد الأخرى، والتي لم تكن الحركة السياسية بها على نفس مستوى دمنهور.
- # أن حادث تمزيق العلم البريطاني ووقوع ساريته على الأرض، والسرعة التي تم بها احتواء الموقف تعكس مدى الهوان الذي كانت عليه الوزارة. وكيف أن الإنجليز استغلوا مثل هذا الحادث البسيط كي يثبتوا للمصريين أن قبضتهم على البلاد ما تزال حديدية.

#### محافظة الإسكندرية،

ويأتى دور الإسكندرية ثانى كبرى مدن مصر بعد القاهرة، والتى تكتظ بالأجانب من كافة الجنسيات، والذين يمارسون أنشطة متنوعة ويتمتعون بالرعوية الأجنبية، ولم تنج هذه المدينة بسبب هذا التواجد الأجنبي فيها من حدوث صدامات بين الأجانب والمصريين مثل مذبحة الإسكندرية قبيل الاحتلال البريطاني لمصر وكذا حوادث مايو ١٩٢١ والتى راح ضحيتها العديد من المصريين والأجانب واستغلال أثناء مفاوضات عدلى كيرزون ١٩٢١ و

ويبدو أن جهات الأمن، كانت واعية تماما لما يمكن أن يحدث في المدينة لو انفجر الموقف فيها مثلما حدث بالقاهرة وطنطا والمنصورة ودمنهور. ومن ثم تبدو حقيقة حية من البداية وهي إحكام قبضة الأمن على المدينة تحسبًا لمايمكن أن يحدث، وكذا وعى القيادات السياسية بها من مغبة حدوث صدامات تؤدى إلى الصدام مع الأجانب، كانا لهما دور بارز في انتفاء حدوث صدامات مع الأجانب، بل تميزت المظاهرات في المدينة كما سنرى، بعدم العنف إلا في النادر ويشكل ملفت للنظر.

ولتكن بدايتنا 17 نو فمبر ، ففى هذا اليوم كانت المدينة هادئة تمامًا ، فلم توافينا الأخبار إلا بإضراب طلاب مدرسة محمد على الصناعية فى 17 نوفمبر ، ولم يكن السبب هو ذكرى 17 نوفمبر ، بل كان تمردًا من الطلاب واحتجاجًا على فرض رسوم جديدة ثم ما لبثوا أن انتظموا فى الدراسة بعد أن نصحهم الأساتذة بالعودة.

أما البداية الحقيقية فكانت من خلال احتفال لجنة الوفد بالإسكندرية بدار سينما فجومون، ففي هذا الحفل ألفيت الكلمات التي تعرض ملقوها إلى ذكرى هذا الاحتفال، والأدوار التي مرت بها الحركة الوطنية منذ ١٩١٨ وحتى الآن، وكان نصيب الوزارة من الهجوم كبيراً عندما وصفت بأنها وزارة خارجة على إرادة الأمة، وتستحق جزاء الخارجين. ودعا البعض إلى مقاطعة المتاجر الأجنبية وخرج المجتمعون في مظاهرة لم يحدث خلالها مايخل بالأمن والنظام.

وإذا كان البوليس قد سمح للوفد، بعقد اجتماعه، ربما خوفًا من مغبة مايمكن أن يحدث لو مُنع هذا الاجتماع نظرًا لشعبيته الكبيرة، فقد اختلف الأمر كثيراً مع المجماعة مصر الفتاة، عندما منع البوليس اجتماعاً لها في ١٣ نوفمبر بدارها في شارع ابن الخطاب بل ألقى البوليس القبض على بعض أعضاء الجماعة وهم محمد صبيع وعبد الحميد المشهدى وملاك منصور، وإبراهيم محمد شرف الدين، ويوسف الشنتناوى، ومحمد عبد المنعم فؤادى، وأحمد زكى على، ولبراهيم الشاذلى، وحسنى فاروق ومحمد عبد المنعم فؤادى، وأحمد زكى على، وابوبكر عزام وفؤاد الأنصارى، ومحمد عبد المنعم خورشيد. وتنتهى حالة الهدوء التى انتابت المدينة، وتبدأ موجة من المظاهرات الهادئة - إذا جاز لنا هذا التعبير - بدأها طلبة

مدرسة العباسية النانوية ، عندما هتفوا داخل مدرستهم في ١٤ نوفمبر بحياة دستور ١٩٢٣ وسقوط صمويل هور والحكومة ، بل أعلنوا الإضراب في هذا اليوم وأرسلوا احتجاجاً بذلك إلى وزارة الخارجية البريطانية والصحف الإنجليزية . وفي اليوم التالى ١٥ نوفمبر أضرب طلاب مدارس رأس التين الثانوية والمعاهد الدينية ، والمدرسة الفريدية ، وأرسل طلاب مدرسة رأس التين تلغرافات إلى كبير الأمناء ورئيس الوزراء ورئيس حزب الوفد يحتجون فيها على تصرفات الوزارة في مواجهة المظاهرات .

وفى ١٦ نوفمبر اتسع نطاق الاضطرابات التى قام بها كثير من المدارس بالمدينة، ولما حاولت بعض المدارس الخروج لزيارة قبر محمد عبد المجيد مرسى - الذى استشهد فى القاهرة ودفن فى مدافن أسرته بالإسكندرية دون جنازة خوفاً من حدوث اضطرابات فى المدينة، عندما حاولت بعض المدارس ذلك منعها البوليس وسمح للقليل من الطلاب بزيارة قبره.

ويبدو أن جهات الأمن استشعرت خطورة مايمكن أن ينجم عن اتساع نطاق الاضطرابات، فقامت باستدعاء بعض أعضاء لجنة الوفد المركزية بالإسكندرية لقابلة القائمام اجيز بك مأمور قسم الضبط، الذي أبلغهم ضرورة نصح لجان الوفد الفرعية بالمدينة، بعدم إقامة المظاهرات حتى لايترتب عليها إحداث قلاقل، ووجه نظرهم إلى خطورة الحالة بالإسكندرية نظراً لأنها تحوى عدداً كبيرامن مختلف العناصر الأجنبية، وأخطرهم بماتم حول دفن جشمان محمد عبد المجيد مرسى دون جنازة وأنه لا داعى للاستعداد لعمل جنازة.

فى نفس الوقت قامت وزارة المعارف بنشر المرسوم بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٢٩ والخاص بمعاقبة مر ٢٢ لسنة ١٩٢٩ والخاص بمعاقبة من يتجمهم أو يدعو إلى التجمهم والذى صدر أيام وزارة محمد محمود ورغم هذه الإجراءات، فقد استمر إضراب بعض المدارس، وفى نفس الوقت قامت المدرسة العباسية الثانوية بعمل بطاقات للطلاب الذين لم يضربوا تجيز لهم دخول المدرسة، وأبلغت الوزارة بأسماء الطلاب الذين استمروا فى الإضراب، أيضًا حاولت طالبات مدرسة الأميرة فايزة الثانوية أن يقمن بمظاهرة فتجمعن فى فناء مدرستهن وأخذن فى الهتاف ثم حاولن الاتصال بطلبة مدرسة

التجارة المتوسطة، فحالت قوات البوليس-القريبة من المدرستين دون حدوث ذلك.

أيضًا اجتمعت لجنة الوفد العامة، في اليوم النالي لقابلة مأمور الضبط، وبعد البحث في الحالة السياسية أصدرت قراراتها بتأييد الوفد بالاحتجاج لدى عصبة الأم على تصريحات وزير الخارجية البريطانية وطلب انتداب هيئة تسافر إلى جنيف لتعزيز مطالب مصر وبث الدعاية الواجبة دفاعاً عن الوطن، وتأييد قرارات الوفد بمطالب مصر وبث الدعاية الواجبة دفاعاً عن الوطن، وتأييد قرارات الوفد الملم باستقلال مصر كدولة ذات سيادة، والاحتجاج لدى وزارة الداخلية على تعدى القوة المسلحة على الإبرياء وانتهاك حرمة الأفراد، والاعتداء على بيت الأمة وتشييد مقبرة للشهداء في الإسكندرية ونقل رفات الشهداء إليها على أن تكتتب المدينة للذيقة اللجنة.

أيضا اجتمع الاتحاد المركزى للعمال بالإسكندرية في ١٩ نوفمبر، ولكن البوليس القى القبض على الموجودين به وهو ما جعل الاتحاد يصدر قراراً بإدانة تصريح هور والاحتجاج على تصرفات البوليس إزاء المظاهرات وتقديم شكوى ضد حكمدار بوليس الإسكندرية بسبب انتهاك حرمة دار الاتحاد.

أيضا لم يأبه بعض شباب مصر الفتاة لما حدث لبعضهم من قبل، ففي مساء يوم 1 م نوفمبر حاولوا تأليف موكب حدادا على أرواح الشهداء، فذهب البوليس إليهم وفرقهم وتم اعتقال أثنى عشر شخصا منهم وتم اقتيادهم إلى مخفر العطارين. أما للحامون المصريون أمام القضائين المختلط والأهلى فقد اجتمعوا في 1 انوفمبر بحزل عزيز أنطون المحامى وبعد الاجتماع أصدروا بيانا استنكروا فيه تصريح هور الماس بحقوق مصر، والعمل على إعادة دستور ١٩٢٣ والعمل بكل الوسائل لبسط قضية البلاد العادلة في جميع الأوساط الأجنبية واستنكار التجاء البوليس للقوة في قمع المظاهرات والاشتراك مع جلنة الوفد في عمل مقبرة للشهداء بالإسكندرية، وتأييد الوفد في كل خطواته وقراراته.

ويحل ميعاديوم الحداد العبام، وبناء على ما قررته لجنة الدفياع الوطنى بالإسكندرية باعتباريوم ٢١ نوفمبريوم حداد عام يغلق أصحاب المحال التجارية أبوابها، ويشاركهم المشاعر أصحاب المتاجر من الأجانب، وكذلك أضرب المحامون والعمال واحتياطيًا لما يمكن أن يحدث وزع البوليس في كثير من الأماكن التي كان يخشى من اندلاع المظاهرات فيها، وقد ألقى البوليس القبض على شخص في حى الجمرك ويدعى محمد إبراهيم متولى الزكى لقيامه بتوزيع المنشورات التي تحض الجمهور على غلق المحال وتنكيس الرايات احتجاجاً على إنجلترا والحكومة وحدادًا على أرواح الشهداء.

وحتى لايحدث ما لا تحمد عقباه سمح البوليس للبعض من أبناء المدينة بالذهاب إلى قبر محمد عبد للجيد مرسى لوضع أكاليل الزهور عليه.

ومن طرائف هذا اليوم أن بعض أصحاب المحال التجارية كتبوا على الواجهات الزجاجية لمحالهم من الداخل عبارات حماسية، مما جعل البوليس يقوم بدهان زجاج المحال من الخارج باللون الأسود، مما شوه صورة واجهات هذه المحال وهو ما جعل أصحابها يقاضون البوليس.

وفى اليوم التالى ٢٧ نوفمبر، والذى وافق يوم الجمعة، خشيت قوات البوليس من أن يستغل المصلون فترة التجمع لأداء الصلاة فيقومون بظاهرات ومن ثم قامت قيادات البوليس بتوزيع رجالها على مختلف مناطق المساجد. ويبخاصة مسجد «المرسى أبو العباس» ولكن حدث فى ميدان المنشية أن قام البعض بقيادة مظاهرة صغيرة اصطدم بها البوليس وفرقها بسرعة، وألقى القبض على عدة أشخاص، وقدموا لمحاكمة عاجلة والتى أصدرت بدورها أحكاماً بالغرامة البسيطة على البعض وبراءة البعض الآخر.

وتنشط اللجان الفرعية لحزب الوفد بالمدينة لإثبات وجود الحزب ومدى فاعلية تحركاته، ففى ٢٣ نوفمبر عقدت لجنة الرمل اجتماعها الذى قررت فيه إدانة الحكومة بسبب توليها الحكم على غير إدادة الأمة ومسلكها مع المتظاهرين وتأييد الوفد ومهاجمة إنجلترا وتصريح هور، وعلى نفس النمط كانت قرارات لجنتى الجمرك وكفر عشرى.

وفي ٢٥ نوفمبر اجتمع للحامون الأهليون بالمدينة في مكتب إسماعيل حمزة للحامي، وبعد مناقشة الحالة الحاضرة أصدروا قرارات بإدانة الحكومة لاستخدامها الشدة مع المتظاهرين وعدم التعاون مع الإنجليز، ودعوة الوزارة للتخلى عن كراسى الحكم حتى تستحب بريطانيا تصريحها وتسوى المسألة المصرية تسوية ترتضيها البلاد، والقيام بجنازة صامتة للشهداء بشكل عام ولشهيد الإسكندرية محمد عبد المجيد مرسى بشكل خاص، على أن تخرج الجنازة من منزله وحتى مشواه الأخير وقرر لها الساعة الثانية بعد ظهر الأحد أول ديسمبر.

ولترجمة القرار الأخير ترجمة عملية أرسل المحامون خطابًا بتاريخ ٢٦ نوفمبر إلى محافظ الإسكندرية حسين باشا صبرى يبلغونه بقرارهم، وخط سير الجنازة الصامتة، ولكن المحافظ رفض إقامة الجنازة وأبلغ وفد المحامين الذي ذهب لمقابلته بدار المحافظة أن الداخلية رفضت السماح لهذه الجنازة.

وقد عبر المحامون عن غضبهم من هذا القرار في بيان بتاريخ ٢٩ نوفمبر نشرته الصحف جاء فيه:

ابيان للشعب السكندري عن منع الجنازة الصامتة:

كان من بين القرارات التى وضعها حضرات المحامين أمام محكمة الإسكندرية الأهلية عمل جنازة صامتة للمرحوم محمد أفندى عبد المجيد مرسى الذى استشهد في القاهرة، ونقل جشمانه ليلاً إلى الإسكندرية وألزم أهله بواراته التراب بغير احتفال، وتوخى المحامون أن يكون عملهم في حدود القانون، فقدموا إخطارا بقرارهم للسلطة المختصة وأعلنوها بأن لجنة مؤلفة من خمسين محامياً ستتولى المحافظة على النظام وفي أثناء سير الجنازة، وقد وقع أعضاء اللجنة جميمًا على الإخطار وأرسلوه للمحافظة، ولكن محافظة الإسكندرية أبلغتنا بأن وزارة الداخلية أصدرت أمرها بمنع هذه الجنازة.

وليس في وسعنا إزاء هذا المنع، إلا أن نعلن أسفنا واحتجاجنا عليه لما فيه من اعتداء على الحرية وإمعان في مصادرة شعور البلاد الطبيعي بإزاء أعمال العنف والقوة التي انتهت بإراقة دماء الأبرياء الطاهرة من خيرة شباب مصر المتقفين).

وفى نفس اليوم ٢٩ نوفمبر اجتمع اتحاد طلاب الإسكندرية وكان ضمن القرارات التى أصدرها إدانة تصرف الوزارة في منع هذه الجنازة. وشهدت المدينة بعد ذلك حالة من الهدوء التام، حتى كان يوم ١٠ ديسمبر ففى مساء هذا اليوم كان الاحتفال بالليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس، ورغم الاحتياطات الأمنية الواسعة إلا أنه في الساعة العاشرة مساء، حاول البعض السير في مظاهرة، وهتفوا للدستور والاتحاد فتدخل رجال البوليس وتمكنوا من تفريق المتظاهرين بعد أن أعملوا فيهم العصى عا نتج عنه إصابة بعض المستركين في المظاهرة، واعتقال عدة أشخاص، أفرج عنهم فيما بعد.

وفى مساء اليوم التالى ١١ ديسمبر قامت مظاهرة كبيرة فى حى محرم بك اشترك فيها الكثير من الطلاب والأهالى، وعلى عجل هرعت قوات البوليس التى كانت ترابط بالقرب من المكان إلى المظاهرة واشتبكت مع المتظاهرين، الذين سارعوا إلى مصابيح الشوارع فأعملوا فيها التخريب، وفى ١٢ ديسمبر اتفق الطلاب على عقد مؤتمر لهم بعد انصرافهم من المدارس، على أن يعقد هذا المؤتمر فى النادى السعدى بحى الأنفوشى، وفى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، احتشد الطلاب دخل النادى، وبينما هم يتشاورون ويتبادلون الخطب فاجأتهم قوات كبيرة من رجال البولس وبلوك الخفر وأخذوا يفرقونهم بالقوة.

وكان الطلاب الذين قدموا لحضور المؤتمر قد فطنوا إلى انتواء البوليس أن يفوت عليهم فرصتهم فاتجه البعض منهم إلى دار خالية واجتمعوا بها بعيداً عن رجال البوليس وعلى إثر الانصراف من النادى الوفدى والدار المشار إليها سار الطلبة متظاهرين في شارع رأس التين ومنه إلى الميدان.

هذا وقد شاركت طالبات بعض المدارس في هذه المظاهرة والتي استطاع البوليس التصدي لها وتفريقها .

وقبيل ساحات الإفطار تألفت مظاهرة كبيرة، واصطدم بها البوليس في شارع فرنسا وألفي القبض على عدة طلاب ثم أفرج عنهم بعد ذلك .

وتأتى مسألة تكوين الجبهة الوطنية وإعادة دستور ١٩٢٣ ، مما أعطى صفة الاستمرارية للمظاهرات ففى صباح يوم ١٣ ديسمبر ماجت معظم أحياء الملاينة بالمظاهرات ابتهاجًا بعودة الدستور، وساعد على إزدياد حجم هذه المظاهرات أن الطلاب عندما ذهبوا إلى مدارسهم لم يكن عندهم علم بقرار وزارة المعارف بغلق المدارس اعتباراً من ١٤ ديسمبر وحتى نهايته، ومن ثم انصرف الطلبة زرافات وتألفت منهم المظاهرة في هذا اليوم.

ولمواجهة هذا الكم من المظاهرات الذي لم تر له المدينة نظيراً كمان تصرف البوليس بعنف ملحوظ ثما نتج عنه إصابات كثيرة، مما حدا ببعض الصحف أن تهاجم رجال البوليس ووصفت ما اقترفوه بأنه اعنف قبيح الا تسوغه حالة المتظاهرين الذين كان يسودهم البشر ولم يقع منهم أي اعتداء.

وكانت حصيلة هذا اليوم إلقاء القبض على مايقرب من أربعين من الطلاب إلى جانب المصابين وتحطم مصابيح الشوارع في منطقتي محرم بك وكرموز.

وفى ١٤ ديسمبر، حاول الطلاب الاجتماع فى النادى الوفدى فى منطقة الجموك، ولكن البوليس حال دون ذلك واستعمل الشدة فى تفريق الطلبة. وهو ما جعل رئيس النادى يرسل ببرقية احتجاج على تصرف البوليس مع الطلاب وإتلافه أثاث النادى.

ويبدو أن تعطيل المدارس قد أعطى الطلاب الفرصة لعقد مؤتمراتهم التي أدانوا فيها الحكومة وتصريح هور والدعوة إلى إصدار قانون العفو، ثم كان إصرارهم-أى الطلاب في أحد مؤتمراتهم في ١٧ ديسمبر عمل حفلة تأيين لشهيد الإسكندرية محمد عبد المجيد مرسى، وحدد لهذا الحفل مساء يوم الثلاثاء ٢٥ ديسمبر.

وخلال هذه التحركات، اجتمع في ٢٧ ديسمبر لفيف من شباب الأحزاب بالإسكندرية، واتفقوا فيما بينهم خلال اجتماعهم على تناسى خلافاتهم الحزبية وحزازاتهم السياسية وتأييد الجبهة الوطنية العليا في سياستها والعمل على تحقيق أغراضها، واتفق المجتمعون فيما بينهم على أن يطلقوا على أنفسهم اسم والجبهة الوطنية لشباب الإسكندرية، وفي ختام اجتماعهم أصدروا بيانا طالبوا فيه الوزارة بإصدار عفو شامل عن جميع المقبوض عليهم في قضايا الظاهرات، وإلغاء القانون الصادر بتقبيد حرية الصحافة والوقوف أمام كل من تسول له نفسه بالخروج على الجبهة، وتتبع اللجنة تعليمات الجبهة المتحدة فيما يختص بالانتخابات، والعمل على فوز مر شحيها.

ومن جانب آخر عقدت لجان الوفد بالإسكندرية مؤتراً عاما في مساء ٢٣ ديسمبر، واصدر للجتمعون في ختامه بيانا قدموا فيه الشكر لكل من ساهم في بناء الجسمبر، واصدر للجتمعون في ختامه بيانا قدموا فيه الشكر لكل من ساهم في بناء الجيهة الوطنية وتدعيمها، وإعلان الثقة بالوفد ورئيسه وتنفيذ قرار الوفد الخاص عبد المجيد مرسى. والإصرار على ضرورة توقيع معاهدة ١٩٣٠ طبقاً لقرار الوفد وفي الموعد للحدد لحفل التأبين، اجتمع بدار سينما وركس، جمع غفير من أبناء الإسكندرية ومن كل التيارات السياسية لتأبين شهيدهم وابن مدينتهم، وقد حرص الجميع على أن يخرج الحفل على أحسن مايكون، وفي ختامه كان القرار بفتح اكتتاب لإقامة تمثال لشهيد الإسكندرية. ولم يحدث مايخل بالأمن إلا تلك المظاهرة البسيطة التي قادها بعض الطلاب وفرقها البوليس بسهولة.

وعاشت المدينة حالة من الهدوء وهو ما أعطى الفرصة للجبهة الوطنية لشباب الإسكندرية كى تتحرك، ففى مساء ٣١ ديسمبر عقدت هذه الجبهة اجتماعًا وبعد التشاور فيمايجب اتخاذه أرسلوا تلغرافًا إلى كبير الأمناء طالبوا فيه الوزارة بسرعة إصدار قانون العفو العام، وعدم الاعتداد بالقول بأن إنجلترا تعارض في هذا العفو، ومناشدة طلاب الجامعة التضامن في الموقف الحالى الذي يتطلب العمل للوطن، وتنفيذ قرار تشجيع المصنوعات المصرية، وأرسل المجتمعون تلغرافات تهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى زعماء الجبهة الوطنية.

ثم عقدوا اجتماعًا ثانيًا في ٦ يناير ١٩٣٦ وتباحث للجتمعون في مسألة تأخر الوزارة عن إصدار قانون العفو العام وأصدروا بيانًا مقتضبًا لفتوا فيه نظر الوزارة إلى ما تطلبه الأمة بهذا الشأن، والأمل في أن يصدر هذا العفو في أقرب وقت حتى تتحقق رغبة الجيهة الوطنية والشعب الذي يشد أزرها، وأنه إذا لم تنظر الوزارة إلى هذه الرغبة العامة فإنها سترى من الشباب معارضة شديدة وشاركهم نفس المشاعر والمطلب طلاب الجامعة بالمدينة في بيانهم الذي أصدروه.

وطوال شهر يناير، لم تشهد المدينة أى حوادث مظاهرات يعتد بها كثيراً، حتى كانت المظاهرات التي تفجرت في القاهرة والأقاليم في ٧٧يناير والتي انعكس أثرها على المدينة بشكل مباشر، ففي ٢٦ يناير وبعد احتفال طلاب مدرسة محمد على الصناعية بإقامة النصب التذكارى للشهداء خرجوا في مظاهرة بعد الحفل، وحدث صدام بينهم وبين البوليس، وفي اليوم التالى ٢٧يناير، اتسع نطاق الإضرابات الطلابية والمظاهرات لتشمل نسبة كبيرة من المدارس والمعاهد الدينية، ونظراً لأن الإضرابات والمظاهرات كانت تنطلق من مدارس العباسية، والتجارة المتوسطة ورأس التين، فقد أصدرت وزارة المعارف قرارها بإغلاق هذه المدارس إلى أجل غير مسمى. ولكن طلاب مدرسة محمد على تحدوا هذا القرار وذهبوا إلى المدرسة صحباح يوم ٣٠ يناير وحطموا باب المدرسة ودخلوا الفناء وساروا إلى النصب التذكارى حيث هتفوا للاستقلال والشهداء، إلا أن ناظر المدرسة نجع في إقناعهم بالحروج من المدرسة والانصراف إلى منازلهم، ولكن بعد خروجهم ألفوا مظاهرة اخترقت بعض الشوارع إلا أن البوليس تصدى لها وفرقها دون حدوث إصابات وهو ما لوحظ على الأيام الثلاثة لهذه المظاهرات، حيث كانت احتكاكات البوليس مع المنظاهرين في نطاق ضيق.

وبعد تشكيل وزارة على ماهر تعود الحالة في المدينة إلى طبيعتها، وتكون فرصة لكى يعبر الناس عن مشاعر الفرح بهذه الخطوة وليكون حفل إحياء ذكرى الشهداء في ١٥ مارس أخر ملامح الانتفاضة في المدينة.

# ويجد الباحث نفسه أمام عدة أموريجب رصدها وهي :

- \* أنه بخلاف ما أوردناه في بداية الحديث عن الإسكندرية، يمكن إضافة حقيقة مهمة وهي أن الوفد كان أبرز الأحزاب السياسية التي سيطرت على مجريات الحركة في المدينة بفضل تنظيماته وحسن تصرف قياداته في المدينة، فلم ترصد لنا المصادر إلا حركة ضيقة لجماعة مصر الفتاة أو برقيات تهتئة من بعض تشكيلات حزب الأحرار. ولم ينه دور الوفد ذلك التشكيل الذي أطلق عليه الجبهة الوطنية لشبباب الإسكندرية والذي انتهى سريعًا. فلم نسمع له صوتاً بعد الاجتماع الثاني والأخير الذي عقد في آيناير والذي أشرنا إليه.
- أن بعض المصادر في تحليلها لظاهرة الهدوء الذي ساد المدينة معظم فترات
  الانتفاضة لم يكن مبالعًا عندما أشار إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن
  حكمدار البوليس في المدينة وأعوانه من كبار الضباط عرفوا في السنوات الأخيرة

بالميل إلى مقاومة حوادث المظاهرات وما شاكلها بقوة التدبير بدلا من قوة السلاح في غالب الأحيان.

ومع تسليمنا بهذه الحقيقة، فلايمكن إنكار أن درجة الوعى في المدينة من قبل القيادات السياسية والطلابية والأهالي، بمايمكن حدوثه من جراء انفجار المظاهرات وتحولها إلى الشكل العنيف، كان عاملا أساسيا في أن صارت على الحالة التي أوردناها في سياق الدراسة.

### مديرية المنوفية ،

أما مديرية المنوفية، فالبداية جاءت من فشيين الكوم، عاصمة المديرية، حيث كانت من أكثر البؤر استجابة للأحداث ففي ٣٣ نوفمبر، قامت المديرية بتوزيع رجال البوليس أمام المدارس، عندما عُلم في اليوم السابق أن الطلاب اعتزموا الإضراب في الغد بمناسبة ذكرى عيد الجهاد، وما وافت الساعة العاشرة حتى كان جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية قد أعلنوا إضرابهم عن تلقى دروسهم احتجاجًا على تصريح هور وخرجوا من مدارسهم، وألفوا مظاهرة كبيرة ضمت أكثر من ألفى طالب واخترقت أهم شوارع شبين الكوم وهم يهتفون بحياة ذكرى سعد وأم المصرين وبحياة مصر وخليفة سعد وذكرى عيد الجهاد الوطني.

وتكرر نفس المشهد في اليوم التالى ١٤ نوفمبر، واستمر إضراب المدارس في ان نوفمبر، وفي صباح ٢١ نوفمبر اجتمع طلاب المدرسة الزراعية في فناء مدرستهم وهتفوا للاستقلال، وخرجوا في شكل مظاهرة، بعد أن اقتلعوا الأشجار المنزوسة في المدرسة، كما ألقوا بالمدفع الموجود أمامها لإطلاقه وقت الظهر، ألقوه في النيل (بحر شبين)، وفي شارع الأمير فاروق، التقي هؤلاء بطلاب المدرسة الثانوية ومدرسة الصنايع ومدرسة المعلمين ما تزايد معه عدد المتظاهرين، ولما وأي البوليس عجزه عن مواجهة هؤلاء، طلب مأمور المركز إمداد، بكل القوات الموجودة والتي سرعان ما حضرت وعلى رأسها حكمدار المديرية، واصطدمت بالمتظاهرين وأحملت فيهم العصى والهراوات، عا زاد من هياج الطلاب الذين أمطروا رجال البوليس بالأحجار ومقط من جراء هذا الصدام عدد من الجرحي من الجانيين وقد

أبلغت النيابة على الفور وبدأت فى التحقيق مع الذين ألقى القبض عليهم، وقامت نقابة المحامين بتكوين لجنة للدفاع عن كل المقبوض عليهم. كذلك أغلقت المدارس الثلاث فى هذا اليوم وحتى تأتى تعليمات أخرى إلى إداراتها.

وفى صباح ١٨ نوفمبر ، امتنع طلاب مدرسة الزراعة من دخول حجرات الدراسة ، وأخذوايهتفون فى فناء المدرسة ، ولم يمتثلوا لنصح الناظر والمدرسين ، وأحدثوا بعض التخريب مما جعل ناظر المدرسة يبلغ المديرية بما يحدث فأمر المدير من فوره بتعزيز القوة الموجودة حول المدرسة ، واتجه الحكمدار ووكيل المديرية إلى المدرسة وحاولا تهدئة الطلاب حتى خرجوا منها تحت إشراف البوليس حتى لا تحدث مظاهرات .

وفى الساحة الحادية عشرة امتنع طلاب المدرسة الثانوية والمعلمين عن دخول حجرات الدراسة، وصاروا يهتفون بهنافات مختلفة، مما اضطر ناظرا المدرستين إلى مخاطبة الوزارة والتي أمرت بإخراج الطلاب، وقام البوليس بمراقبتهم بعد خروجهم.

ولسد الطريق على المظاهرات، أصدرت الوزارة قرارها بوقف الدراسة في مدرسة الزراعة والمدرسة الثانوية لمدة أسبوع اعتباراً من ١٨ نوفعبر.

وقد استشعرت المديرية الخطر من مبالغة بعض الصحف في وصف الصدام الذي حدث بين البوليس والطلاب في ١٦ نوفمبر، ومايسببه ذلك من مشاكل أمنية في المستقبل، ومن ثم أصدرت المديرية بيانا جاءبه:

ا أخذ بعض الكتاب، عن يكاتبون الصحف اليومية في نشر أخبار الحوادث في شبين الكوم بعبارات لا يتجنب فيها المبالغة، وقد اضطرت المديرية إزاء هذه الحالة، ورغبة في نشر الاخبار الصحيحة، لأن تضع نظامًا لإذاعة أنباء الحوادث على مراسلي الصحف عهدنا بتنفيذ هذا النظام إلى قلم الضبط في ديوان المديرية.

و ممايذكر دلالة على المبالغة في الأخبار التي أذاعها فريق من المراسلين، أن الجنود أطلقوا بعض الأعيرة النارية على المتظاهرين فأصابوا عددًا منهم إصابات خطرة، ولكن الواقع يخالف ذلك، فالجنود لم يطلقوا بنادقهم على أحد حتى ولا في الهواء بقصد الإرهاب والتخويف. وليس أصدق من الدلالة على عدم صحة الأخبار من خروج الثلاثة الذين أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة لاحتكاكهم برجال البوليس.

وقد أهاب مدير المديرية اخلوصى بك، بمراسلى الصحف أن يتحروا صحة الأخبار التي يرسلونها إلى جرائدهم، وأنه على استعداد لإمدادهم بتفصيل مايرون تفصيله من الحوادث.

وخوقًا من تدهور الحالة بالمدينة، وصلت إليها في مساء ١٧ نوفمبر قوة من الجيش مؤلفة من ٥١ جنديا.

أما بالنسبة للمقبوض عليهم في مظاهرات ١٦ نوفمبر فقد أفرج عن بعضهم بالضمان المالى وعلى البعض الأخر بالضمان الشخصى، أما بقية القبوض عليهم فقدموا إلى محكمة عاجلة، أصدرت حكمها ببراءتهم عدا ثلاثة حكم عليهم بغرامة جنيهين.

ويحل يوم الحداد، فبعلن المحامون إضرابهم، ويحاول التجار محاكاة المحامين، ولكن قوات الأمن ألقت القبض على بعض التجار، ثم أفرجت عنهم بعد أخذ التعهد عليهم، وهو ما جعل فكرة إضراب التجار لا تخرج إلى حيز التفيذ.

وعندما عاد طلاب مدرسة الزراعة إلى مدرستهم في ٢٤ نوفمبر بعد أسبوع القلق، قاموا بعد تناولهم وجبة الغذاء، بالهتاف للاستقلال، وبتحطيم أدوات الطعام وزجاج النوافذ وكل ما وصلت إليه أيديهم، وما أن بلغ الخبر إلى المديرية حتى قام المدير والوكيل، وأخرجوا الطلاب من المدرسة دون احتكاك البوليس، وإن كان واقع الحال أكد أنه ألفى القبض على بعض الطلاب وباشرت النيابة التحقيق في الحادث. وتبع ذلك قرار الوزارة بغلق المدرسة لمده أصبوع آخر.

وفى ٢٥ نوفمبر قام طلاب مدرسة المعلمين بمظاهرة كبيرة، وأثناء اتجاه مأمور البندر إلى هناك لتفريق المظاهرة ومعه ضابطان، اصطلمت سيارتهم بسيارة نقل كبيرة، فسقطت سيارة البوليس فى بحر شبين، وتم إنقاذ المأمور والذين معه ونقلوا إلى المستشفى بسبب إصاباتهم الخطيرة. ونجع البوليس فى تفريق المظاهرة. وقبل أن يحل موعد عودة طلاب مدرسة الزراعة في ٣٠ نوفمبر كانت إدارة المدرسة قد أرسلت إلى أولياء أمور الطلبة خطابات تطالبهم بدفع ٣٠ قرضًا غرامة على كل طالب تعويضًا لما حطمه الطلبة من أدوات الأكل وبطاقة تخول للطلبة المدحول إلى المدرسة ، وعندما حل ميعاد العودة كان البوليس لايسمع بدخول المدرسة إلا لمن يحمل هذه البطاقة ، وبسبب ذلك بلغ عدد الغائبين عند العودة ١٣٩ طالبًا من مجموع الطلاب البالغ عددهم ١ ٣ يستثنى منهم ، ٤ طالبًا أبعدهم البوليس قبل الدراسة بيوم واحد إلى بلادهم في سيارات الحكومة لاتهامهم بتحريض زملائهم، وهو ما كان مدعاة لأن يرسل طلاب المدرسة تلغراف احتجاج على إبعاد زملائهم ومعاملة إدارة المدرسة .

وينعكس الانشقاق الذى حدث فى اللجنة العليا بالقاهرة، على الطلاب فى المنوقية، وينطلق الانشقاق من مدرسة الزراعة ـ بؤرة القلق فى شبين الكوم ـ عندما ينشر أحد طلابها ويدعى محمود محمد أبو العينين بياناً فى الأهرام يعلن فيه انفصال طلاب هذه المدرسة عن لجنة الطلبة العليا للانشقاق الذى حصل بين الطلبة، وأدى إلى تقرير طلبة الطب والهندسة العودة إلى المدرسة يوم السبت ٣١ ديسمبر، والذى دعا طلبة مدرسة الزراعة إلى تقرير العودة إلى دوسهم فى ذلك اليوم حتى لا تضيع عليهم السنة الدراسية مع استعدادهم للجهاد عند الحاجة .

وعلى الفور أصدرت اللجنة التنفيذية لطلبة المدرسة ببانًا لها أعلنت فيه استنكارها لتصرف زميلهم لأنه لم يأخذ رأيهم فيما أقدم عليه، وأنهم يؤيدون كل التأييد لجنة الطلبة العليا، وأن طلاب المدرسة سيستمرون في جهادهم حتى ترجع إلى مصر كل حقوقها غير منقوصة، وأن هذا القرار من الطالب المذكور لا يخرج عن كونه صبوت خافت مخنوق لا يسمعه إلا صاحبه.

كذلك أعلن طلاب الجامعة بشبين الكوم في بيان لهم استنكار ما حدث من انشقاق في صفوف الطلاب، وأدانوا بشدة الأعضاء الذين انشقوا على اللجنة واتهموهم بالتواطؤ وأنهم من أصحاب العزائم الواهنة، وتأييد اللجنة العليا في كل قراراتها واستنكار تلك الدسيسة.

وحذا حذوهم طلاب الأزهر في اجتماعهم الذي عقدوه في ٦ ديسمبر، وكذا

طلاب مدرسة المساعى المشكورة، عندما أعلنوا في البيانات التي أصدووها استنكارهم للطلبة المنشقين والدعوة لتوحيد الصفوف، وتأييد الوفد، وكذا اللجنة العليا للطلبة. ولتفشل هذه الخطوة التي أقدم عليها البعض أمام وحدة الطلبة. وتسعود المدينة حالة من الهدوء المشوب بالحذر بسبب قرار الوزارة بغلق مدرسة الزراعة للمرة الثالثة، حتى كان يوم ٩ ديسمبر، عندما امتنع طلاب مدرسة المساعى الثانوية عن الدخول إلى فصولهم ووقفوا في فناء المدرسة يهتفون هتافات مختلفة، وعندما اتصل ناظر المدرسة بالوزارة أمرت بإخراجهم من المدرسة، وعندما اتصل وفي نفس اليوم تظاهر طلاب مدرسة المعلمين في داخل المدرسة، وعندما اتصل الناظر بالوزارة أيضاً طلبت إخراجهم من المدرسة،

أما الموقف في مدرسة الصناعات فكان أقوى ففي ١٠ ديسمبر، تظاهر طلاب المدرسة بداخلها وخارجها، وعندما قدمت قوة من البوليس إلى المدرسة اشتد هياج الطلاب فأخذوا يعطمون زجاج النوافذ، وعليه قام الناظر بإبلاغ المسئولين عن الفيلاب فأخذوا يعطمون على التظاهر، وعلى الفور عقدت محكمة عاجلة في نفس اليوم لمحاكمة الطلبة وكان قوارها ببراءة الطالب سامي جرجس رزق الله، وتغريم فتح الله عبد المجيد صقر ماتتي قرش، ويحبس محمد عثمان السيد ومحروس أغا عشرة أيام مع إيقاف التنفيذ هذا في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بغلق المدرسة إلى أجل غير مسمى.

ويعود دستور ۱۹۲۳ وتشهد المدينة في ۱۳ ديسمبر مظاهرة كبيرة هاتفة بحياة الدستور والاستقلال كان عمادها الطلاب وشارك فيها العديد من الأهالي، ولأول مرة تنضم النساء إلى المظاهرات ولم يحدث احتكاك بين المتظاهرين والبوليس.

وابتهاجًا بعودة الدستور يرسل طلاب الأداب والحقوق والتجارة والزراعة والهندسة والطب بالمديرية تلغرافًا إلى أعضاء الجبهة الوطنية جاء فيه:

ان الطلبة الذين دعتهم مصر فلبوا نداءها بأرواحهم قبل أجسامهم ويقلوبهم قبل صدورهم ليتقدمون للأمة المصرية الكريمة بالتهنئة القلبية على تضامن كلمة أبنائها وتوحيد صفوفهم نما كان لطمة قاسية وهزة عنيفة للاستعمار البريطاني سلم بعدها بآمالنا. فسيروا على بركة الله يا زعماء مصر، تهتف لكم أرواح الشهداء فى سماء علياتها وتؤيدكم مصر بقلوب أبنائها مقسمين للأمة بالله والأمة والوطن وشهدائه، وأن الطلبة سيبقون جنود الوطن المخلصين ولحق مصر مطالبين وللجهاد صامدين. فإما أن نعيش عظاماً أو نبيد كراماً، وسلام على الأمة المصرية يوم ثارت ويوم بعثت دستورها حيا».

ولمزيد من إثبات الوجود، قررت لجنة الطلبة التنفيذية عقد مؤتمر بنادى الأعيان بشبين حُدد له يوم ٢٢ ديسمبر، وقد دعى لحضوره نواب المنوفية وشيوخها وأعيانها وتجارها وطلابها، وبعد أن ألقيت الخطب والكلمات المناسبة قرر المجتمعون إعلان الثقة بالرفد ورئيسه، وتأييد الجبهة الوطنية والعمل على تقوية الائتلاف، والإصرار على المطالبة بإمضاء معاهدة النحاس. هندرسون ١٩٣٠، وتشجيع المسنوعات المصرية والعمل على رواجها، وتأييد لجنة الطلبة التنفيذية العليا في جميع قراراتها واستمرار الجهاد إلى أن تنال البلاد استقلالها كاملا غير منقوص، وإقامة حفل تأبين للشهداء وانتداب وفد لزيارة قبورهم.

ومرة أخرى يعود الهدوء إلى المدينة، وإن كان قد تخلل هذه الفترة بعض مظاهر القلق غير الخطر، مثل الموكب الذى قاده بعض الأعيان في شبين أول أيام عيد الفطر ( ٢٩ ديسمبر ) حداداً على أرواح الشهداء والذى اجتاز بعض شوارع المدينة دون حدوث صداهات. وكذا إضراب بعض مدارس شبين في ٣١ ديسمبر وعلولهم في اليوم التالى عن الإضراب بعد خطبة النحام باشا في بورسعيد، وتلك البيانات الشمديحة التى كانت تنشر من حين لآخر من قبل بعض الطلاب للعوة زملائهم ألى الاتحاد وبعض البيانات التى أعذت خطاً مخالفا للجنة التنفيذية العليا بالقاهرة، مثل البيان الذى صدر بتكوين اللجنة التنفيذية لطلة مدرسة شبين الزراعية والموقع من الطالب محمود محمد أبو العينين، الذى سبق وذكرنا انشقاقه على اللجنة العليا، وكذا بعض النداءات لإنشاء ناد يجمع طلاب المدارس بالمنوفية .

ومن طرائف هذه الفترة ما نشرته الصحف من أن ممثلى اللجنة التنفيذية للطلبة بالمنوفية ذهبوا إلى مدير المديرية والتمسوا منه تحقيق رغبتهم بإقامة نصب تذكارى للشهداء بأحد ميادين شبين فوعدهم بالنظر لإجابة ملتمسهم، وعندما حاولوا تنفيذ رغبتهم بإقامة النصب، وفضت الإدارة ذلك، فما كان من الطلاب إلا التوجه إلى منزل أحد قيادات الوفد ويدعى الصاوى حبيب والذى كان يطلق على منزله ابيت الأمة بالمنوفية، فأقاموا النصب فى حديقته، وعندما علمت الإدارة بذلك أتجه المأمور إلى المنزل المذكور وطلب من الطلاب عدم نقل النصب إلى أى ميدان فى المدينة، إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة ولم تنل المدينة مطلبها بإقامة هذا النصب إلا فى 1 مبتمبر 1977.

وفى فترة القلق السياسى ما بين استقالة وزارة نسيم وتشكيل وزارة على ماهر، وانفجار المظاهرات في ٢٧يناير، لم يكن حظ المدينة منها كبيراً، فلم ينفذ طلاب مدرستى الزراعة والصناعة ما اعتزموا عليه من القيام بمظاهرة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة واستجابة نسبة كبيرة من الطلاب لنصائح ناظرى المدرستين، واحتياط لما يمكن أن يجد أصدرت الوزارة قرارها بغلق المدرستين على اعتبار أنهما و وبخاصة مدرسة الزراعة وفرة التمرد فى المدينة .

أما خارج شبين، فقد ساهمت بعض البلاد وعلى رأسها المراكز والمدن الكبيرة وبعض القرى بنصيب في الأحداث، ففي قويسنا، كان أول رد فعل عندما اجتمعت لجنة الوفد المركزية بالمدينة في ١٧ نوفمبر وأصدرت قراراتها بإدانة المحكومة وإنجلترا وتصريح هور، وإعلان الثقة بالوفد والمطالبة بعودة الدستور، كما أرسل أعيان المدينة تلغرافات إدانة نشرتها الصحف. وعندما يحل موعد يوم الحداد العمام تشارك المدينة من خلال إضراب تجارها ومحاميها، وعندما يعلن عن إعادة المستور، تشارك المدينة فرحة مصر بمظاهرة كبيرة لم تصطدم بالبوليس كما أقام أحد التجار والعضو بلجنة الوفد بالمدينة ويدعى الشيخ عبد الغنى إبراهيم أبو أوجوه المدينة، حيث ألقيت الكمامات التي تفسمت الولاء لملك، وتأييد الوفد والجلهة الوطنية. كما احتفات اللجنة في ٢٦ ديسمبر بذكرى الشهداء، وبعد انتهاء الحفل أصدرت قراراتها بشكر جلالة الملك على إعادة الدستور وشكر الجبهة الوطنية على اتحادها وشكر الطلبة فقد كونوا لهم لجنة مركزية في اجتماع عقدوه في ٢٨ ديسمبر، وكانت أول قراراتها الوطرائه المكال المعتورة وشكر المجبهة الوطنية على اتحادها وشكر الطلبة فقد كونوا لهم لجنة مركزية في اجتماع عقدوه في ٢٨ ديسمبر، وكانت أول قراراتها والوراراتها

تأييد اللجنة التنفيذية في جميع قراراتها وتأييد الجبهة الوطنية وتشجيع الصناعات المصرية وشكر الصحافة على موقفها من الطلبة وحركتهم.

أما في بلدة ادمهوج؟ إحدى القرى التى تتبع مركز قويسنا فقد نشرت الصحف أن لجنة الوفد بها أقامت حفلا في ٢٣ ديسمبر بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد إسماعيل الخالع ابن البلدة المذكورة، وأنه بعد الحفل ألف المجتمعون جنازة صامتة اجتازت شوارع القرية .

وفى «تلا» اجتمع لفيف من الأهالى، من ذرى الميول الوفدية، وأصدروا بيانًا في ١٥ نوفمبر أعلنوا فيه تجديد الثقة التامة بالوفد ورئيسه وتأييد الوفد فى كل خطواته، وما جاء فى خطبة رئيسه فى ١٣ نوفمبر وشكر جريدتى الكوكب والجهاد على ما تبذلانه من جهد وجهاد فى سبيل مجد الوطن. كذلك كون الطلبة بالمدية لجنة تنفيذية فى ٢٥ ديسمبر، وفى أول اجتماع لهم من خلال هذه اللجنة أعلنوا ثقتهم بالوفد، وتأييد الجبهة الوطنية ولجنة الطلبة العليا وتشجيع المسنوعات المصرية وبن الدعوة فى جميع القرى التابعة لمركز تلا بكافة الوسائل المشروعة.

وفى «سبك الضحاك» كانت البداية متأخرة، عندما سجلت لنا المصادر أنها كانت فى ٧ ديسمبر عندما اجتمع لفيف من شباب الجامعة الأزهرية ودار العلوم بناحية سبك الضحاك وبعض البلاد المجاورة مثل البرانقة وكفر القرنين، وميت البيضا، وكانت قراراتهم بالاحتجاج على تصريح هور وتأييد الوفد، وكذا اللجنة العليا للطلبة واستذكار خروج الأقليات السياسية على الوفد، وعندما يعاد دستور 19۲۳ يسطر أبناء سبك تهانيهم فى شكل تلغرافات نشرتها الصحف، وفى ٢٥ ديسمبر يجتمع لفيف من طلبة المدارس العليا والجامعة والمدارس الثانوية والصناعية والابتدائية والمعلمين والتحضيرية بسبك ويكونون لجنة تنفيذية، ويصدرون قراراتهم بتأييد الوفد والثقة النامة برئيسه وتأييد الجبهة الوطنية، وتأييد لجنة الطلبة العليا وتشجيع المصنوعات المصرية وشكر الصحافة على موقفها من القضية الوطنية، والإصرار على أخذ تصريح من الحكومة الإنجليزية بتعجيل تنفيذ معاهدة (النحاس مندرسون ١٩٣٠)، وإقامة حفل تأبين للشهداء.

وفي "منوف" كانت البداية عندما اجتمع طلبة الجامعة ودار العلوم في ٢٠

ديسمبر وكونوا لجنة تنفيذية خاصة بهم أصدرت بدورها قراراتها بتأييد الوفد والجبة الوطنية والتهنئة بعودة الدستور وتشجيع الصنوعات المصرية، وتأييد اللجنة التنفيذية للطلبة في كل قراراتها، وكان أبرز نشاطاتها ذلك المؤتمر الذي عقد في ٧٧ ديسمبر بمنوف حيث ألقيت الخطب والكلمات الوطنية، كما دعا المتحدثون الأهالي إلى التأهب للحركة الانتخابية، كذلك أصدر المجتمعون قراراتهم القاضية بشكر الملك على إعادة الدستور وتأييد الجبهة الوطنية وتشجيع التجارة والصناعة المصرية، وتأييد اللجنة العبارة مواصلة الجهاد حتى تتحقق الأماني المصرية وتأييد الوفد.

وفى «مليج» وافتنا المصادر أنه فى نوفمبر أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على الحالة الحاضرة، ولما وصل إلى علم البوليس أن عدداً من التجار كانوا وراء هذه الفكرة ألقى القبض على بعضهم، وخوفا من تدهور الحالة أرسلت قوة من الجيش إلى هناك للمحافظة على الأمن والنظام.

وفى ١٥ ديسمبر اجتمعت لجنة الطلبة التنفيذية بمليج والمكونة من طلاب الجامعة والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس. وكمان قرار المجتمعين بالتهنئة بعودة الممتور، وتأييد لجنة الطلبة التنفيذية العليا والجبهة الوطنية المتحدة.

وفى ٢٢ ديسمبر قامت مظاهرة كبيرة بمناسبة عودة الدستور والاحتفال بتأبين الشهداء، قادها الطلاب وانضم إليهم الكثير من الأهالي حتى وصل عدد من شملتهم المظاهرة عشرة آلاف، وكان المتظاهرون يهتفون بحياة الملك الدستورى وحياة زعماء الجبهة الوطنية، والاستقلال التام واستمرار الجهاد حتى تفوز مصر بعقد معاهدتها المنشودة، ولم يحدث صدام مع البوليس الذي كان يراقب المظاهرة.

كما ساهمت بعض القرى مثل اكفر السلامية، و «الكمايشة»، و «اواية القبلى»، و «مناوهلة»، و «شبرا خلفون»، و «عزبة الشيخ»، و «كفر العجايزة»، و «بهناى»، و «أشمون»، ساهمت بشكل أو بآخر سواء بتكوين لجان تنفيذية للطلبة تؤيد بقراراتها الوفد والجبهة الوطنية واللجنة التنفيذية العليا، أو بإرسال برقيات تهتة بالدمتور، وإدانة الحكومة وإنجلترا و تصريح هور. وقبل الانتقال إلى بقعة أخرى من أرض مصر ، يجب التوقف أمام عدة حقائق خاصة بمديرية المنوفية:

- أن الوفد امتلك ناصية العمل السياسي في هذه المديرية بدرجة حجبت نشاطات كل القوى السياسية فيها مدناً وقرى، واستغل تشكيلاته النشطة في الإعداد مبكراً للانتخابات فقدمت له الانتفاضة خدمة كبيرة.
- \* أن الحركة الطلابية في شبين الكوم، وإن كانت مدرسة الزراعة قد قادتها إلا أنها اقترنت بأعمال تخريب في بعض المدارس مثل مدرستي الزراعة والصناعة، كذلك كانت انطلاقة الانشقاق في الحركة الطلابية من هذه المدرسة من خلال بعض طلابها الموالين لبعض أحزاب الأقلية.
- \* أن نجاح الحركة الطلابية في احتواء الانشقاق الذي انطلق من مدرسة الزراعة المتوسطة يرجع إلى سيطرة الوفد على الحركة الطلابية في المدينة، وفي كافة المراكز والقرى بالمديرية.

## مديرية الشرقية ،

وتنقلنا الحوادث إلى بقعة أخرى، إنها مديرية الشرقية، ولتكن بدايتنا كالعادة من العاصمة «الزقازيق»، كانت البداية في ١٤ نوفمبر عندما اجتمعت لجنة الوفد بنطقتي «النحال» و«الحريري»، وأصدرت بيانها بالاحتجاج على تصريح هور وتأييد الوفد. ثم ثق الطلاب في ١٦ نوفمبر عندما أعلنوا الإضراب وخرجوا في مظاهرة كبيرة انضم إليها كثيرون من الأهالي وطاف المتظاهرون بالشوارع الرئيسية في المدينة، وعندما وصلوا إلى محطة السكة الحديد تصدوا لرجال البوليس ورشقوهم بالحجارة، فما كان من رجال البوليس وياعتراف البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية - إلا إطلاق نيرانهم على أرجل المتظاهرين فأصيب اثنان من طلاب مدسة الصنايع، وألقى القبض على آخرين من طلاب المدرسة الثانوية، كما أميب بعض رجال البوليس.

وفي مساء ذات اليوم أبرق طلاب مدرستي الزقازيق الثانوية، وفؤاد الأول

وفي نفس اليوم أعلن تجار المدينة الإضراب العام، في بيان لهم أصدروه، أوضحوا فيه أنها خطوة يعبرون بها عن سخطهم على تصريح هور وتصرفات البوليس.

وخوفًا من تفاقم الأوضاع بالمدينة ، أرسلت قوة من الجيش لمعاونة قوات البوليس في حفظ الأمن والنظام .

وفي ١٨ نوفمبر قام طلاب المدرسة النانوية والصنابع والنجاح وفؤاد والنهضة والمعلمين والفاروقية ومدرسة البنات، قاموا بجنازة صامتة شارك فيها المحامون والتجار واخترقت الجنازة أهم شوارع المدينة متجهة إلى المقابر، وهناك قابلهم البوليس والقي القبض على ستة منهم.

أما عن الطلاب الذين ألقى القبض عليهم، فقدموا إلى محكمة عاجلة، أصدرت حكمها بيراءة بعضهم وبغرامات بسيطة وأجلت إصدار الحكم على البعض منهم إلى ميعاد آخر.

وردًا على تصرفات البوليس ولإثبات الوجود، اجتمعت لجنة الوفد العامة بالشرقية في ١٩ نوفمبر، وأعلنت قراراتها بتأييد رئيس الوفد في كل ما ورد في كلمته في ذكرى عيد الجهاد، والاحتجاج على بقاء الوزارة الحاضرة، وعلى خطة العنف والاعتداء على الأبرياء وإزهاق الأرواح من قبل البوليس.

وعندما حل ميعاد يوم الحداد أعلن للحامون عن إضرابهم بالمدينة، وأعلنوا في بيان لهم احتجاجهم على خطة الحكومة .

أما الأطباء، فقد وحدوا كلمتهم وأصدروا بيانًا لهم جاء فيه:

ا يحتج أطباء مديرية الشرقية بكل ما أوتوا من قوة على اعتداء إنجلترا الشائن على شئون مصر الداخلية، وفي مقدمتها دستور الأمة الذي هو من حق جلالة الملك والشعب دون سواهما ويستنكرون الاعتداء من جانب القوة المسلحة على شباب الوطن الأبرياء ويرسلون تحيتهم لأرواح الشهداء الأبرار».

أما القوى السياسية الأخرى في المدينة، فكان تحركها محدوداً فلم نر إلا البيان الذي أصدرته اللجنة العامة لحزب الشعب بالزقازيق، والذي أيدت فيه إسماعيل صدقي نائب رئيس الحزب وبياناته عن الحالة الحاضرة وإبلاغه رجاء اللجنة سرعة تأليف الجبهة المتحدة للدفاع عن استقلال البلاد، واستنكار الاعتداء الذي وقع على بيت محمد محمود.

ويعود الطلاب إلى المظاهرات مرة أخرى ففى ٥ ديسمبر قام طلاب المدرسة الثانوية الأميرية والمدرسة الفاروقية والأهلية بمظاهرة كبيرة، اصطلام بها البوليس الثانوية الأميرية والمدرسة الفاروقية والأهلية بمظاهرة كبيرة، اصطلام بها البوليس اوقع تصددم كبير نشأ عنه تحطيم زجاج نوافذ تلك المدارس، وإصابة العديد من الجانبين، والقى القبض على عشرين طالبا، أفرجت النيابة في نفس اليوم عن سبعة منهم واستمر التحقيق مع الباقين بحضور بعض للحامين، ثم صدر الحكم في ١٠ ديسمبر ببراءة البعض والحكم على البعض الآخر بالحبس خمسة عشر يومًا مع إيقاف التنفذ.

وفى ١٠ ديسمبر قام جميع طلاب المدارس بالمدينة بمظاهرة كبيرة جابت أهم شوارعها ثم اتجه المتظاهرون إلى المدرسة الثانوية الأميرية وأحدثوا بها تلفاً كبيراً، وقد اصطدم البوليس مع هؤلاء ولكنه لم ينجح فى تشتيتهم، مما حدا بقيادات البوليس أن تطلب إلى رجالها ركوب اللوريات ومتابعة المتظاهرين للمحافظة على النظام ومنم التخريب.

وفى ٨ ديسمبر ذهب وفد من طلبة مدرسة الزقازيق الثانوية إلى ديوان المديرية، وقدموا للمدير أحمد بك عزمى الشكر على توسطه لدى إدارة المدرسة فى أمر بعض الطلبة الذين تقرر فصلهم من المدرسة وأعيدوا إليها وانتظموا فى الدراسة. غير أن المصادر وافتنا أنه فى ١٢ ديسمبر أضرب طلاب المدرسة المذكورة عن تلقى دروسهم وعندما اتصل ناظر المدرسة بالوزارة، أشارت عليه بإخراجهم من المدرسة حتى لايقع منهم أى اعتداء وهو ما نفذ بحكمة.

ويعاد إلى البلاد دستورها وتحفل الصحف ببرقيات التهتئة بعودة الدستور من

أبناه المديرية، واحتفالا بهذه المناسبة وبمناسبة إقامة حفلات تأبين الشهداء. اجتمعت اللجنة التنفيذية العامة للطلبة بالشرقية بقرها في الزقازيق في ٢٠ ديسمبر وقررت تأبيد اللجنة التنفيذية العليا، وتهنئة المصريين والجبهة الوطنية بعودة المستور، مع اعتباره الخطوة الأولى لتحقيق الاستقلال المنشود والرضوخ لأمر زعيم الأمة وزعيم الجبهة الوطنية مصطفى النحاس بعدم التظاهر وتهبئة الجو الصالح للزعماء لكي يشتغلوا لخير مصر في هدوء وإقامة حفلة تأبينية للشهداء يعلن عن موحدها ودعوة أعضاء اللجنة العليا لحضورها، واعتماد هذه اللجنة رسميًا من اللجنة العليا لخضورها، واعتماد هذه اللجنة رسميًا من اللجنة العليا بالقاهرة.

ولترجمة قرار إقامة حفلة تأبينية ترجمة عملية، توجه وفد من طلاب الجامعة بالزقازيق، إلى المديرية ولكن المدير قابلهم مقابلة جافة، وأبلغهم عزمه عدم التصريح بالاحتفال، وعليه قامت اللجنة بإرسال تلغرافات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجميع الزعماء، يحتجون فيها على مسلك المدير ويلتمسون من وزير الداخلية التصريح لهم بالاحتفال، وعلى نفس الخط كان احتجاج اللجنة العامة للوفد بالشرقية، كذلك كان احتجاج اللجنة التنفيذية العليا بالقاهرة على مسلك مدير الشرقية.

ويبدو أن اللدير تراجع عن قراره، بعد أن تعهدت اللجنة بعدم حدوث مايقلق، وعليه حُدديوم الأحد ٢٩ ديسمبر كميعاد لإقامة الحفل، الذى تكفل بالإنفاق عليه لجنة الوفد وفي الموعد حضر بعض أعضاء اللجنة العليا بالقاهرة، والكثير من الأعيان ووجهاء المدينة وطلابها وتجارها وأهلها، وبعد أن ألقيت الكلمات أرسل المجتمعون تلغرافا إلى الملك يطابون فيه العفو عن زملائهم، وبعد ذلك تلبت قرارات المؤتمر، والتي أعلن فيها الثقة التامة بالجبهة الوطنية، والوفد، وتهشة الأمة بعودة دستورها وتأييد اللجنة العليا في جميع قراراتها. هذا وقد سبق الحفل جنازة صامتة حدادًا على أرواح الشهداء اجتازت أهم شوارع مدينة الزقازيق.

وإذا كان الانشقاق الذي حدث في صفوف الطلاب، قد ترك تأثيره على كل البلاد التي مررنا عليها، فإنه ترك نفس التأثير على مديرية الشرقية، فقد انشطر طلاب دار العلوم بالشرقية على أنفسهم، عندما تباروا في إصدار بيانات يؤيد بعضها اللجنة العليا والبعض الآخر اللجنة القومية، وفي الزقازيق تكونت لجنة للطلبة القوميين، عقدت اجتماعاً بها في ٢٥ ديسمبر وكان من الطبيعي أن تصدر قراراتها بعدم الاعتراف باللجنة العليا للطلبة حتى تعود للطلبة وحدتهم وتحذير الطلاب من أن يكونوا آلة طبعة للحزبية ومقاطعة الحفل الذي ستقيمه اللجنة في الزقازيق تأبيناً للشهداء في ٢٩ ديسمبر وعدم الاغتراف بالقرارات التي ستصدرها، والرجاء من أمين يحيى باشا أحد القيادات السياسية بالإسكندية وأحد القادة السياسيين في مصر - أن يعمل على ضم صفوف الطلاب حتى يصيروا كتلة واحدة تعمل من أجل الوطن.

غير أنه تبقى هناك حقيقة مهمة مؤداها أن المتنبع للحركة السياسية فى الشرقية . والتى رصدتها المصادر ـ يقر بأن الأصوات التى خرجت على اللجنة العليا لم يكن لأصحابها تأثير كبير، وهى مسألة ترجع فى المقام الأول إلى سلامة القاعدة الطلابية والتى كانت موالية للجنة العليا، وهى القاعدة التى كانت الغالبية العظمى منها , فدية .

ومع استمرار حالة القلق بين الطلاب ما بين مؤيد للعودة للدراسة ومؤيد للإضراب بالقاهرة وافتنا المصادر بقيام طلاب المعهد الديني بالزفازيق بالتجمع في فناء المعهد، والهتاف لذكرى الشهداء ودعوا للإضراب إلا أن شيخ المعهد نجح في إقناعهم بدخول حجرات الدراسة والاستمرار في تلقى دروسهم.

أيضا لم ينتظم طلبة مدرسة الزقازيق الثانوية، بعد العودة من أجازة عيد الفطر، ودعوا إلى الإضراب والاستمرار احتجاجا على تأخر صدور العفو عن زملائهم. وقد سافر وفد من المدرسة في كيناير لزيارة زعماء الجبهة الوطنية وإعلان تأييدهم وأنهم لايميلون إلى ناحية معينة أو حزب بعينه، ومطالبة الزعماء بالتدخل لإصدار العفو العام عن زملائهم الطلاب وغيرهم حتى يخلدوا إلى السكينة ويعودوا إلى

كذلك ساهم طلاب مدرسة الصناعة بالزقازيق بدور من خلال لجنتهم التنفيذية، عندما اجتمعت هذه اللجنة في ١٢ يناير بمنزل أحد القيسادات الوفدية بالمدينة، وأعلنت تأييدها لحزب الوفد ورئيسه وللجنة التنفيذية العليا، وكذا تأييد الاتحاد العام لطلبة الشرقية بالزقازيق والمكون من جميع مدارس ومعاهد الزقازيق.

أما آخر عهد هذه المدينة بالمظاهرات فكان ما حدث كرد فعل لأحداث مديريتى الدقهلية والبحيرة، ففي ٢٨ يناير ١٩٣٦، اجتمع طلاب المدارس الثانوية والصناعية والأهلية دفعة واحدة، واتجهوا ناحية معهد الزقازيق، وحاولوا دخول المعهد عنوة ولكن البوليس منعهم، وخوفًا من حدوث ما هو أكبر قام شيخ المعهد بفتح أبواب المعهد للطلاب الذين التقوا في فناه المعهد مع طلابه وأخذوا يهتفون للاستقلال، وعقد الجميع مؤتمرًا داخل المعهد تبارى فيه الخطباء والشعراء وأصدروا قراراتهم بتأيد الجبهة والوفد واللجنة العلبا والمطالبة بإصدار قانون العفو، ولما انتهى المؤتمر، فكر الطلاب في الحروب في مظاهرة ولكن شيخ المعهد نجح في إقناعهم بالعدول عن خلال حطبة ألقاها فيهم. ولما علمت إدارة المعاهد بالقاهرة بما حدث في معهد الزقازيق، وخوفا من حدوث صدامات في الأيام التالية، أصدرت قرارها

وفى شارع الحمام بالزقازيق اجتمعت لجنة الطلبة فى أول فبراير، ويعد الوقوف حدادًا على الشهداء، أقسموا اليمين الآتية :

« أقسم بالله العظيم أن أكون جندياً من جنود الوطن المخلصين، وأضمى مع المضحين، وأفتدى مصر العزيزة بكل ما أملك من قوة وتضحية، وأن أكون تحت لواء الوفد الأمين وأن أحترم قوانين اللجنة وقراراتها، وألا أفشى أى سر من أسرارها، والله والوطن شهيدان على ما أقول».

ثم أصدر المجتمعون قراراتهم بشكر الملك على عطفه على الشعب وتأييد الوفد ورئيسه في كل قراراته والاحتجاج على حوادث مديريتي البحيرة والدقهلية وتعزية أسر الشهداء. وليكون هذا البيان هو آخر عهد هذه المدينة بحوادث الانتفاضة.

أما خارج الزقازيق، فكانت (بلبيس) أكثر المدن في المديرية بعد العاصمة، حيوية وكانت البداية فيها وفدية من خلال اجتماع لجنة الشبيبة الوفدية في المدينة في ١٧ نوفمبر وبيانها الذي أصدرته بإدانة تصريح هور وإنجلترا ومطالبة الحكومة بالاستقالة وتأييد الوفد وقياداته.

وخوفًا من حدوث اضطرابات في المدينة وزعت جنود السواري والبيادة (المشاة) والهجانة على الميادين الكبيرة. وفى يوم الحداد تشهد المدينة فى ٢٢ نوفمبر، وعقب صلاة الجمعة مظاهرة كبيرة خرجت من مسجد الشيخ الزاهد، هاتفة بحياة الدمتور وسقوط هور وتصريحه، وقد استطاعت قوات البوليس تفريق المظاهرة بسلام.

وفى ٢٤ نوفمبر قرر التجار وأصحاب المهن الحرة بالمدينة فى بيان لهم تأييد حزب الوفد ورثيسه، وإعلان الإضراب العام فى ٢٦ نوفمبر حداداً على أرواح الشهداء واحتجاجا على السياسة الإنجليزية وتصريح هور.

وفى اليوم المحدد كانت الاستجابة للإضراب كبيرة، وقامت في المدينة مظاهره انتهت بسلام.

وفى ١٣ ديسمبر و بمناسبة إعادة الدستور، ألف العمال فى للدينة مظاهرة طافت أنحاء المدينة هاتفة للملك والدستور والائتلاف، بعد صلاة الجمعة فى ذات اليوم خرجت مظاهرة أخرى مؤلفة من طلبة الجامعة والمدارس، وانضم إليها أثناء سيرها بعض الأعيان والتجار، وانتهت المظاهرة بسلام.

أما في باقى البلاد في المديرية مثل ( فاقوس)، و ( منيا القمح)، و (الهيصمية)، و وامهدية)، و (الهيصمية)، و وامهدية)، و (البلاشون) فقد اتخذت الحركة فيها صوراً شتى من تكوين لجان طلابية مؤيدة للوفد وللجنة العليا والجبهة الوطنية إلى الاحتفال بعودة المستور و الاحتجاج على موقف الحكومة من المظاهرات. كما قام وفد من عربان «الهنادى» في 27 نوفمبر بزيارة قصر عابدين، و رفعوا احتجاجهم على تصريح هور وعلى الوزارة وموقفها من المظاهرات.

وتفرض الدراسة علينا أن نبدى ملاحظات عن الانتفاضة في الشرقية ، والتي يمكن تلخيصها فيمايلي :

أن الحركة هنا كانت وفدية خالصة غذاها الوفد بداية ونهاية ومن كافة الوجوه
 لدرجة لم تترك للقوى الأخرى والتي لم نر منها سوى حزب الشعب مساحة
 من المساهمة يعتد بها بسبب ضالة شعبيتها

 أن الانتفاضة لم يستأثر بها الطلاب وحدهم، فقد شارك فيها بنصيب لا باس به الأطاء والتجار والعمال. أن تأثر الحركة هنا، بالانشقاق كان كبيراً، للرجة تكونت فيها لجنة للطلبة القوميين المنشقة. ولكن سرى عليها ما سرى على هذه اللجنة في بقية البلاد من أن تأثيرها كان محدوداً.

\* إنها مع عدم قناعتنا بالاحتماليات فى التاريخ ، إلا أنه كان يمكن أن يحدث ما لا تحمد عقباه لو أن مدير الشرقية أصر على موقفه فى عدم إقامة حفل تأبين الشهداء فى ٢٩ ديسمبر خاصة وأن سوء تصرفات القيادات المحلية فى الغربية والمدقهلية والبحيرة كان مبياً فى إراقة اللماء.

## منطقة القناة :

#### بورسعید :

لنطقة القنال حساسية خاصة ووضعية متميزة في مصر، ونعنى بهذا التواجد الأجنبي المكثف. وخاصة بورسعيد التي كان يقطنها كثيرون من الأجانب العاملين في شركة القناة وغيرهم من الذين استشعروا الأمان في هذه المنطقة نظراً للتواجد الأجنبي، ونفس الشيء ينطبق على الإسماعيلية والسويسا.

ولقد أدرك المصريون جيداً هذه المسألة، فلم يستغلوا هذه الانتفاضة للنيل من الأجانب أو الاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم حتى ولو كان وجودهم يمثل استفزازاً لمشاعرهم ويجعلهم يشعرون أن ما حل ببلادهم، هؤلاء يساهمون بنصيب كبير فيه هم وحكوماتهم.

ولتكن البداية من ابورسعيد، فما رصدته لنا المصادر يؤكد أن البداية كانت مبكرة وواعية ففي 17 نوفمبر حاول طلاب المدرسة الثانوية القيام بمظاهرة صباح هذا اليوم عندما خرجوا من مدرستهم واتجهوا إلى المدرسة الصناعية، وعندما علم البوليس بذلك قام بتفريقهم ونصحهم مأمور القسم الثاني بالعودة إلى مدرستهم فاستجابوا وقبلتهم المدرسة على أمل ألايعودوا إلى ذلك. أما طلاب المدرسة الصناعية فقد امتنع فريق منهم عن الدراسة والفوا مظاهرة هتفوا فيها بسقوط هور وعلى الفور قام البوليس بتغريقهم. أما العمال فقد اجتمعوا بدار الاتحاد المركزى ببورسعيد في ١٧ نوفمبر وأعلنوا الاحتجاج على الحكومة بسبب موقفها من المظاهرات كما بعث المجتمعون ببرقية تأييد للوفد ورئيسه، أما لجنة الوفد المركزية فعقدت جلستها في ١٨ انوفمبر، وبعد المناقشة في الحالة الحاضرة أصدر المجتمعون قراراتهم بإدانة تصريح هور وإنجلترا وتحميلها مسئولية أرواح الأبرياء والاحتجاج على بقاء الوزارة النسيمية وإعلان الثقة بالوفد. وفي يوم الحداد العام ٢١ نوفمبر أغلق التجار وأصحاب المقاهى والمصانع محلاتهم وشاركهم في الإضراب أصحاب المصالح من الأجانب وسائقي السيارات التاكسي والأوتوبيس في المدينة، وكذا كان موقف المحامين الشرعيين والأهليين عندما أعلنوا الإضراب طبقا لقرار النقابة.

وبينما المدينة على هذا الحال، إذ بمجموعة من الصبية تقوم بمظاهرات متفرقة ، وأخذوا في رشق مصابيح الشوارع بالحجارة، وفي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر قام فريق من الشباب الوفدى بجنازة صامتة في شارع سعد زغلول، وعندما علم البوليس بأمر هذه المظاهرة الصامتة، أنجه إليها، وحدث اشتباك بين المظاهرين والبوليس أصيب من جراته عدد المظاهرين ورجال البوليس. كما ألقى القبض على مساء نفس الميون وبعض الصبية الصغار حيث تولت النباة التحقيق معهم. وفي مساء نفس اليوم أفرج عن بعض الخلمان الذين سلموا للويهم بعد أخذ التعهدات عليهم. أما الباقون ففي جلسة ٢٢ نوفمبر حكم على ١٤ بغرامة مائة قرش، وحبس عشرين آخرين شهراً مع التنفيذ وضرب سبعة عشر غلاما وهم الذين لم يتجاوزوا السن القانونية عشر عصى. وقد استأنف المحكوم عليهم بالحبس الحكم، ونشر أن محكمة الاستئناف بالزقازيق ستنظر في هذا الاستئناف في موعد لم يحدد تاريخه.

وعندما يعود للبلاد دستورها، تنفعل المدينة بالحدث، وتكون لجنة الوفد هي المشعل لهذا الانفعال، ففي مساء ١٢ ديسمبر-أى يوم عودة الدستور-وزعت لجنة الوفد منشوراً يفيد بعودة الدستور ويبشر أهل المدينة بانتصار الوفد وإعلاء كلمته مع الرجاء بأن يوفق الزعماء في ظل جلالة الملك إلى الاتفاق الشريف مع إنجلترا بإمضاء معاهدة ١٩٣٠ (النحاس-هندرسون)، وعلى إثر صدور هذا المنشور خرج الحاضرون من دار الاتحاد المركزى للعمال حيث كانت تعقد الجمعية العمومية للاتحاد، خرجوا في مظاهرة طافت أرجاء المدينة، واستمرت المظاهرات حتى

منتصف الليل وساعدهم على ذلك حالة اليقظة في المدينة بمناسبة شهر رمضان، وكانت المظاهرات كلما فرقها البوليس في مكان تجمعت في مكان آخر، ولم يصب إلا أحد الصولات الإنجليز.

وفى ١٤ ديسمبر استمرت المظاهرات طوال اليوم وفى مساء هذا اليوم، قرر الطلاب عمل حفلة بدار سينما «الكوزموغراف» لإعانة أسرة الطالب طه عفيفى شهيد دار العلوم وبعد انتهاء الحفل تألفت مظاهرة كبيرة انتهت بسلام.

وفى ١٤ ديسمبر ألف طلبة مدرسة الأقباط الكبرى مظاهرة كبيرة بعد عودتهم من المدرسة بسبب تعطيل الدراسة وفقاً لنشور وزارة المعارف، وانضم إليهم طلبة المدرسة الثانوية والمدرسة السناعية، وقد اصطلام البوليس بهم اصطداما خفيفًا أصيب من جرائه أحد الطلاب ولكن الطلاب استمروا في مظاهراتهم إلى أن تعرض لهم البوليس مرة أخرى، وعندما حاول مأمور قسم ثانى بورسعيد وبعض الضباط والجنود أحد العلم من الطلاب، ثارت ثائرة الطلاب ولم يحل هذه المشكلة سوى تدخل القائمقام همايلز بك وكيل الحكمدار، والذي وصل إلى مكان الحادث فسلم العلم للطلاب وصدرت الأوامر إلى البوليس بعدم التعرض للمتظاهرين، المنين انضم إليهم بعض طالبات مدرستى الجمعية الخيرية الإسلامية والأميرية وسرن وسط المتظاهرين.

وفى ١٥ ديسمبر انتهز عمال شركة القناة، فرصة عطلة يوم الأحد (١٥ ديسمبر) ونظموا هم والشبان الوفديون مظاهرة كبرى للإعراب عن شعورهم، طافت أنحاء المدينة هاتفة للملك والدستور والائتلاف وبسقوط هور وإنجلترا وانتهت المظاهرة دون حدوث مايخر بالأمن.

وفى مساء نفس اليوم اجتمعت الجمعية العمومية لنقابات العمال ببورسعيد بدار الاتحاد المركزى للعمال، للنظر فى الحالة الحاضرة، ويعد المناقشة كان القرار بالدعاء للملك بأن يمن عليه بالصحة وشكر الوزارة النسيمية على ما قامت به من تنفيذ رغبات الأمة بإعادة دستورها والثقة التامة بالوفد المصرى وزعيمه الجليل مصطفى النحاس لما قام به من تكوين الجبهة الوطنية وعودة دستور الأمة وسعيه وصحبه المخلصين فى إبرام معاهدة «النحاس - هندرسون» مع الحكومة الإنجليزية، وشكر

المجلس الأعلى للعمال على إقامته نصبا تذكاريا اشهيد العمال محمد إسماعيل الخالع وفى ١٦ ديسمبر، أقيمت صلاة الغائب على أرواح الشهداء بالمسجد المباسى، وبعد الصلاة خرجت مظاهرة كبيرة شارك فيها كثيرون من أبناء المدينة وانتهت دون حدوث مايخل بالأمن. وتأكيدًا لقدرة لجنة الوفد على تحريك الجماهير وقيادتها، أصدرت في مساء نفس اليوم بيانا جاء فيه:

 لقد أحسنتم التعبير عن شعوركم تلقاء الحوادث الوطنية فكانت غضبتكم الكريمة في سبيل الوطن مظهراً قويا عجل لمصر نعمة الظفر بدستورها الذي نشدته بالدماء الزكية والأرواح الغالية.

١. . والآن وقدتم لكم هذا الفوز الباهر وارتاحت النفوس إلى توحيد الصفوف واتحاد الآراء على العمل فى سبيل مصرحتى تفوز بتحقيق كامل أمانيها القومية . ولما كان تحقيق المطالب الوطنية بعد إصدار الدستور عملايخص الزعماء ، ويستوجب أن يكون جو هذا العمل مشبعا بالهدوء والسكينة فقد ناشدكم الوفد على لسان دولة رئيسه الجليل أن تكفوا عن المظاهرات فى الوقت الحاضر لأنها تضر بمصالح البلاد ، كما قررت هيئة الطلبة التنفيذية الكف عن إقامة المظاهرات الآن .

ولتنشيط الحركة الطلابية في بورسعيد توجه بعض أعضاء اللجنة العليا للاشتراك في المؤتمر العام للطلبة ببورسعيد. وفي الساعة الثامنة من مساء يوم ٢٧ ديسمبر عقد المؤتمر العام المطلبة ببورسعيد. وفي الساعة الثامنة من مساء يوم ٢٧ ديسمبر عقد بورسعيد وقد مثل فيها طلاب من المدرسة الثانوية، ومدرسة الصنايع ومدرسة الاتباط، وفي ختام المؤتمر تقرر بالإجماع، تأييد اللجنة العليا بالقاهرة، وتأييد رئيس الجبهة الوطنية وأعضائها في خطنها لإيرام المعاهدة بين مصر والجملترا على أساس معاهدة النحاس مندرسون، والاستعداد لاستناف الجهاد بكل الوسائل وطلب اعتماد لجنة بورسعيد لدى اللجنة العليا حتى تكون على اتصال دائم بها.

ومع انف جار المظاهرات في ٢٧ يناير، لم يخرج رد فعل المدينة عن قرار لجنة الطلبة في اجتماعها بتاريخ ٢٨ يناير، بتأييد سياسة الوفد، وأن يتكاتف الطلبة أعضاء اللجنة العليا والاحتجاج على تدخل إنجلترا في شئون مصر ومطالبة الطلبة بالإخلاد إلى الهدوء، وإقامة نصب تذكاري للشهداء ببورسعيد أسوة بالبلاد الأخرى. كذلك اجتمع عدد كبير من سيدات بور سعيد فى أول فبراير بمنزل السيدة هانم البحراوى وقررن تأييد دولة النحاس وتجديد عهد الولاء لصاحبة العصمة أم المصريين والجهاد النسائى المتواصل بزعامة السيدة شريفة رياض رئيسة اللجنة السعدية للسيدات وتقديم العزاء لأصر الشهداء.

وفي ٦ فبراير أقيم بدار الاتحاد المركزي للعمال حفل لتخليد ذكرى الشهداء ليكون هذا الحفل آخر حوادث الانتفاضة في المدينة.

### السبويس

وفى «السويس» كان رد الفعل والاستجابة للتطورات بطيئًا وهادئًا، فلم تسجل المصادر لنا سوى ما أشيع فى ١٨ نوفمبر من أن هناك نية من قبل بعض الأهالى للقيام بجنازة صامتة على أرواح الشهداء، وهى مسألة جعلت البوليس ينتشر فى الملية تحسبًا لما يمكن أن يحدث، غير أنه فى ٢١ نوفمبر (يوم الحداد) قامت مظاهرة بالمدينة، استطاع البوليس فضها، والتى القبض على خمسة أشخاص، أفرج عنهم فى ٢٧ نوفمبر حدادًا على فن نفس اليوم. كذلك أعلن تجار المدينة غلق محلاتهم فى ٢٩ نوفمبر حدادًا على الشهداء واحتجاجًا على هور. أما عن حزب الوفد، فقد اجتمعت لجنته التفيذية فى ١٩ نوفمبر، وأصدر بيانها بتأييد الوفد ورئيسه والترحيب باستثناف الجهاد تحت راية الوفد، والاحتجاج على بقاء الوزارة النسيمية فى الحكم رغم ظهور نيات الحكومة الإنجليزية ورغم تخلى الوفد عن تأييدها. والاحتجاج على القانون الصادر بالحد من حرية الصحافة، وكذا الاحتجاج على انتهاك الجنود لحرمة بيت الأمة وقتل الأبرياء.

أما أعضاء مجلس محلى السويس، فقد أرسلوا احتجاجا بتاريخ ٧ ديسمبر إلى رئيس المجلس جاء فيه :

د. . تعلمون عزتكم ذلك التصريح المشئوم الذي أدلى به السير صمويل هور
 وزير خارجية إنجلترا فكان كارثة على أمانى البلاد ومحنة من محن الاحتلال الذي
 بلنا به .

٥. . ولقد هبت البلاد من أقصاها إلى أقصاها مستنكرة هذا الاعتداء الصارخ على حقوقها وتقرير مصيرها واختيار دستورها، الأمر الذي يتنافى مع الكرامة، فما كادت البلاد تهب هبتها حتى كانت الحكومة تحشد جندها لتقابل صيحات الشباب بدوى الرصاص حتى أصبحت البلاد كلها تغلى كالمرجل، وحتى كان من نتيجة هذه السياسة أن استشهد ستة من شبابنا ذهبت أرواحهم ضحية القسوة التى أتبعت في قمع المظاهرات.

 ولما كنا ممثلين للسويس يهمنا أن تبلغ غضبتها إلى الجهات المختصة وترفع صوتها بالاحتجاج. رأينا أن نطلب من عزتكم عقد جلسة المجلس المحلى للنظر في المقترحات التالية وإقرارها:

أولا: إيقاف الجلسة خمس دقائق حداداً على أرواح الأبرياء الذين استشهدوا.

ثانيًا: الاحتجاج الصارخ على تصريح السير صمويل هور الذى ناقض به أقواله فى جنيف حين ادعى بحق الشعوب فى أن تعيش حرة وكشف سياسة إنجلترا فى مصر فأظهرها بظهر المتدخل بغير حق فيما لايعنيه مناقضًا بذلك تصريح ٢٨ فبراير الذى صدر من جانب حكومته.

ثالثًا: الاحتجاج على حوادث القمع والشدة التي استعملتها الحكومة بما أدى إلى قتل ستة من شباب البلاد وإصابة الكثيرين بجروح مختلفة.

رابعًا: الاحتجاج على القانون الذي أصدرته الحكومة للحد من حرية الصحافة.

خامسًا: الاحتجاج على بقاء الوزارة في الحكم. بعد أن انكشفت نيات الإنجليز بما يضمرونه للبلاد ورغم تحديهم لإرادة الأمة.

وفي خضم احتفال البلاد بعودة الدستور، خرجت مظاهرة كبيرة في مساء يوم ١٥ ديسمبر، هتف المتظاهرون بحياة الملك والدستور والاستقلال ورجال الجبهة الوطنية، مخترقة عدة شوارع في المدينة، وقد اصطدم البوليس بالمتظاهرين وألقى القبض على حامل علم المظاهرة وشرع في التحقيق معه.

كذلك اجتمعت نقابات العمال بالسويس بدار الاتحاد المركزي للعمال في ١٩

ديسمبر وأصدروا قراراتهم بتأييد الوفد وتهنئة البلاد بعودة الدستور وإقامة نصب تذكاري لشهيد العمال محمد إسماعيل الخالع .

وبتخطيط مشترك شرع الاتحاد المركزي للعمال مع لجنة الوفد في الإعداد لإقامة نصب تذكاري للشهداء في المدينة. ولم توافينا المصادر عما إذا كان هذا الموضوع قد خرج إلى حيز التنفيذ أم لا، ويبدو أنه على الأرجح قد رأى النور.

## الإسماعيلية ،

أما االإسماعيلية فجاء رد فعلها متأخراً وهادتًا، ففي يوم الحداد (٢١ نوفمبر) أغلق تجار المدينة محلاتهم وشاركهم للحامون نفس المشاعر عندما أعلنوا الإضراب حداداً على أرواح الشهداء. وفي ذات اليوم فكر بعض شباب المدينة في إقامة جنازة صامتة، وأحضروا نعشًا وحملوه وساروا به في عدة شوارع بالمدينة، وعندما وصلوا إلى شارع فؤاد الأول التقي بهم رجال البوليس وطلب منهم رئيس القوة أن ينصر فوا فأطاعوا. وإن كان هذا لم يمنع البوليس من إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وبدأت النيابة التحقيق معهم وقد حضر التحقيق السيد أفندى حسنين المعامى وسكرتير لجنة الوفد بالإسماعيلية وبعد التحقيق أفرج عن أحدهم، ثم أفرج عن الباقين بعد ذلك.

وبعد عودة الدستور، اجتمعت الجمعية العمومية لنقابات العمال بالإسماعيلية بدار الاتحاد المركزى في ١٩ ديسمبر وأعلنوا شكرهم للملك على إعادة الدستور وإعلان الثقة بالوفد والوقوف حداداً على أوواح الشهداء. وفي ٢٨ ديسمبر أزيح الستار عن النصب التذكارى للشهداء، في حفل حضره بعض أعضاء اللجنة العليا بالقاهرة، وبعد الحفل خرجت مظاهرة كبيرة طافت أرجاء المدينة.

وفى ذات الوقت واستعداداً للانتخابات عقد بمنزل رئيس لجنة الوفد بالمدينة الشيخ محمد حسين، اجتماعاً فى ٢٩ ديسمبر أعلن المجتمعون خلاله تجديد الثقة بالوفد ورئيسه وتأييد الجبهة الوطنية، وإرسال وفد لمقابلة رئيس حزب الوفد لتجديد الثقة والإعراب عن رغبات الناخيين الاجتماعية.

- ووضع هذه المنطقة بالصورة التي عرضنا بها يجعلنا نتوقف أمام عدة نقاط جديرة بالاهتمام :
- أن بروز دور العمال في مدينة كبورسعيد مسألة طبيعية لظروف المدينة حيث
  مجال العمل في شركة القناة، وقد برز هذا الدور من خلال الاتحاد المركزي
  للعمال بالمدينة والذي كان يضم نقابات العمال بها.
- \* لقد نجح الوقد نجاحا كبيراً في أن يجعل المنطقة رهن إشارته، فلا الطلاب خرجوا على إرادته ولا العمال الذين كان الوقد يسيطر على اتحادهم المركزي ويوجه سياسته، ومن ثم لم نر أثراً للانشقاق الذي حدث بين صفوف الطلاب، فالمنطقة كانت وقدية لحماً ودماً.
- \* يلاحظ فتور الحركة السياسية في مدينتي السويس والإسماعيلية، فلم نر إلا تحركا ضئيلا للعمال بمظاهرة الوفد وهي مسألة طبيعية فلم تكن الملينتان على نفس مستوى بورسعيد من ناحية العمران وعدد العمال وحجم العمل. ومن هنا كان التحرك محدوداً.
- \* أن عدم تعرض المصريين، وخاصة في بورسعيد حيث تتشعب المسالح الأجبية وعلى رأسها شركة القناة، عدم تعرضهم للأجانب يدل دلالة قاطعة على مدى الوعى السياسي للجماهير فلم تسجل المصادر حادثة واحدة اعتدى فيها على أجنبي في منطقة القناة كلها.

# مديرية القليوبية ،

وتأتينا مديرية القليوبية، وفي فبنها، عاصمة المديرية انطلقت الشرارة في المدينة من مدرسة بنها الثانوية، فعندما علم رجال البوليس في ١٦ نوفمبر باعتزام طلبة المدرسة المذكورة الإضراب انتشروا حول المدرسة وباقي المدارس بالمدينة وأشرف على التوزيع حكمدار القليوبية محمد بك توفيق ومساعده ومأمور مركز بنها، وفي صباح ١٧ نوفمبر تجمهر طلاب المدرسة في فنائها وألقى بعضهم خطباً وطنية كما هتفوا بسقوط هور وبحياة الوفد ورئيسه، وعندما حاولوا الخروج من المدرسة في مظاهرة منعهم البوليس، ولم يسمح لهم البوليس بالخروج إلا متفرقين بعد الساعة الثانية عشرة.

وفي ١٨ نوفمبر ألقى البوليس في المدينة القبض على ثمانية من شباب المدينة المتمين لحزب الوقد، لأنهم حاولوا التجمهر وشرعوا يهتفون بهتافات مختلفة، ولكن مدير المديرية وصل إلى مكانهم ونصحهم بالتفرق فاستجابوا لنصحه، ويبدو أن البعض لم يستجب لنصحه فألقى القبض عليه، كما ألقى البوليس القبض على بعض الأشخاص الذي اشتبه فيهم.

وقد استشعر مدير المديرية خطورة مايمكن أن ينتج عن مظاهرات الطلاب، فدعا إلى مكاتبة بعض أولياء الأمور، وأوصاهم بأن يلاحظوا أبناءهم وينصحوهم بالتزام الهدوء والانتظام في الدراسة والتحصيل.

ويحل يوم الحداد العام فيغلق الأهالي في المدينة محلاتهم، ويعلن المحامون الإضراب في هذا اليوم حداداً على أرواح الشهداء وتضامنًا مع سائر الأمة في مشاعرهم، تسير في بعض شوارع المدينة مظاهرة فرقها البوليس وألقى القبض على أحد الشبان بتهمة التحريض على المظاهرات.

وينفجر الموقف مرة ثانية في مدرسة بنها الثانوية، عندما أصدرت الوزارة قرارها بفصل سبعة من طلاب المدرسة فصلاً نهائياً، وفصل ثمانية آخرين لمدة أسبوع، بسب التحريف على المظاهرات، عندها أعلن الطلاب الإضراب في ١٠ ديسمبر احتجاجًا على فصل إخوانهم، وفي ١١ ديسمبر، ومع عدم وجود بارقة أمل في إعادة الطلاب المفصولين، اجتمع الطلاب في فناء المدرسة، وأخذوا يهتفون بهتافات مختلفة واندفعوا نحو مخزن الكشافة، فاستولوا على ما به من عصى وتسلحوا بها، وانقضوا على حجرات الدراسة بالطابق العلوى فهشموا الزجاج، كما حطموا متحف التاريخ الطبيعي وغرفة المدرسين، كما حطموا جميع الآلات الكاتبة ومضخات الحريق وآلة التليفون.

و لما رأى ناظر المدرسة الحالة هكذا نصح المدرسين الإنجليز بالمدرسة بمغادرتها منعًا من احتكاك الطلاب بهم ففعلوا. ثم قام بإبلاغ المدير، الذي أرسل من فوره قوة من رجال البوليس حاصرت المدرسة، وكان بداخلها ٨٣ طالبا، أما الباقون فخرجوا قبل وصول البوليس وباشرت النيابة التحقيق، وقد اتهمت إدارة المدرسة ثلاثة طلاب بالتحريض والتخريب وهم حسين ذكرى، ومحمود دياب، وعبد الرحمن كريم، وقد أفرج عن الطلبة جميعاً وألزم كل تلميذ منهم بدفع ٣٠ قرشا مع أخذ التعهدات على أولياء أمورهم، أما الطلاب الثلاثة فقدموا لمحاكمة عاجلة، حيث أمر قاض محكمة بنها الجزئية بجلسة ١٤ ديسمبر حكمه بالإفراج عنهم بكفالة مالية جنيه واحد لكل منهم، ثم نظرت هذه القضية بعد ذلك فتأجلت لجلسة ١١ فبرايم ١٩٣٣.

وتصادف أنه أثناء نظر قضية هؤلاء الطلبة أمام محكمة بنها الجزئية، أن كانت البلاد تحتفل بعودة الدستور فاستغل الحاضرون في للحكمة فرصة الحكم الذي صدر بالإفراج عن الطلبة، فكان الهتاف بعدالة القضاء وللدستور والملك الدستوري، وخرجت من مبنى المحكمة مظاهرة كبيرة اجتازت أهم شوارع مدينة بنها، في نفس الوقت الذي قام فيه وقد برئاسة مدير القليوبية بالتوجه إلى القاهرة لتهنئة الوزارة بعودة الدستور وشكرها على هذه الخطوة.

بعد ذلك اجتمعت اللجنة التنفيذية لطلبة مدرسة بنها الثانوية وقررت تأييد الوفد وقيادته ولجنة الطلبة العليا القاضى بالامتناع عن المظاهرات كى يعمل الكل فى هدوء لإبرام المعاهدة مع بريطانيا. فى ذات الوقت اجتمعت لجنة الطلبة بمديرية القليوبية فى ١٨ ديسمبر، وأصدرت قراراتها بوقف المظاهرات فى الوقت الحالى، والاستعداد لمواصلة الجهاد إذا دعا داعى الوطن، وتأييد الجبهة الوطنية واللجنة العليا ومطالبة الحكومة البريطانية بإبرام معاهدة شريفة على أساس مشروع معاهدة مو ١٩ ( (النحاس-هندرسون) وتقديم العزاء الأسر الشهداء وعمل حفل تأيين للشهداء يقام فى مساء يوم ١٩ ديسمبر بمبنى جميعة الشبان المسلمين ببنها.

وفي الموعد المحدد أقيم الحفل، الذي حضره مندوبون عن اللجنة العليا بالقاهرة، كما حضره المحامون والأعيان والقيادات السياسية بالمديرية.

وفي ٢٢ ديسمبر زار وفد من لجنة الطلبة بالقليوبية، دار جريدة الجهاد، وأبلغوا

القائمين على الجريدة أن اللجنة عملت اكتتابًا لإقامة نصب تذكارى للشهداء يقام في متزه البلدية الواقع أمام دار السيد محمد الشعراوي عضو الهيئة الوفدية.

وتشهد المدينة حالة من الهدوء حتى كانت المظاهرات فى ٧٧يناير وحوادث المنصورة ودمنهور، والتى كان رد فعلها مقصوراً على إضراب طلاب المدرسة الثانوية فى ٥ فبراير ثم خروجهم فى مظاهرة انضم إليه طلاب المدرسة التحضيرية، ولكن رجال البوليس نجحوا، ومعهم ناظر المدرسة الثانوية فى إقناع الطلاب بالعودة إلى المدرسة، فعاد طلاب المدرسة الثانوية إلى مدرستهم أما طلاب المدرسة التحضيرية فعادوا إلى منازلهم.

وفى ٧ فبراير أقيم حفل كبير فى بنها الإزاحة الستار عن النصب التذكارى للشهداء. ليكون هذا الخفل آخر عهد المدينة بحوادث الانتفاضة.

وتنقلنا الحوادث إلى مدينة وطوع، والتى انفعلت بالحوادث قبل مدينة بنها، فتوافينا المصادر أنه في ١٤ نوفمبر أضرب طلاب مدرسة طوخ الصناعية، وخوفاً من تطور الأمور بالمدرسة حاصرها البوليس، واستدعى مدير المديرية بعض أولياء الأمور للاستعانة بهم في نصح الطلبة باستثناف الدراسة مما كان له أثر في عدم استمرار الإضراب.

أما لجنة الوفد بالمدينة، فعقدت اجتماعها في ٢٠ نوفمبر، وأصدرت قراراتها بإدانة الحكومة وتصريح هور، وتأييد الوفد والاحتجاج على تصرفات البوليس وتعامله مع المنظاهرين مما تسبب في إراقة الدماء.

وابتهاجاً بعودة الدستور تظاهر طلاب مدرسة طوخ الصناعية في ١٤ ديسمبر، وتحول الهتاف للاستقلال والدستور ومصر، إلى عملية تخريب نالت من زجاج المدرسة، وأثناء ذلك حضر حكمدار القليوبية ومعه مأمور المركز وبعض الضباط والجنود وأسدوا النصح للطلاب بعدم التسادى في التخريب والانصراف، فانصاعوا لهم، وتولت النيابة التحقيق لتحديد المسئولية. وفي إطار تحرك اللجنة العامة لربط اللجنة بلجان الأقاليم، قام أعضاء اللجنة بزيارة طوخ في ١٩ ديسمبر، وعلى إثر ذلك تكونت لجنة تنفيذية لطلبة طوخ تعمل على مبادئ اللجنة العليا، وأصدرت هذه اللجنة بعد تكوينها عدة قرارات بتأييد الجبهة الوطنية والوفد وتهنئة الأمة بعودة دستورها والقيام بالدعاية لتنظيم الشباب في قرى طوخ.

ومع فترة القلق السياسي ما بين استقالة وزارة نسيم وتشكيل وزارة على ماهر، وانفجار المظاهرات كان اجتماع اللجنة المركزية لطلبة طوخ في ٢٩ ديسمبر وإعلانها الاحتجاج على غلق الجامعة والمدارس الثانوية وإعلان تضامنهم مع زملائهم حتى ينجلي الموقف.

أما «مشتهر» فكان طلاب مدرسة الزراعة المتوسطة محور الأحداث هناك، فغى 17 نوفمبر أضرب طلاب هذه المدرسة، وعندما علم البوليس بذلك اتجه إلى هناك وحاصر المدرسة، وعندما حاولت القوات منع الطلاب من الخروج تفاهم الطلاب معهم على السماح لهم بالخروج وأنهم سيتوجهون إلى القاهرة، ولما تأكد البوليس من جدية مسلكهم، مسمح لهم، ثم اتجههوا من فورهم إلى القاهرة وهم يرددون الهتافات الوطنية، لزيارة رئيس الوفد وتقديم تحياتهم له وللوفد، والذهاب لزيارة المصابين وتقديم الهدايا لهم.

وقبل تحركهم إلى القاهرة أصدروا بيانًا أعلنوا فيه الإضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد، والاحتجاج على تعسف السياسة البريطانية في مصر ومطالبة الوزارة بالاستقالة طبقاً لقرار الوفد وتأييد قرار الوفد في جميع جزئياته.

وفى ٨ ديسمبر ثار طلبة المدرسة، بعد عودتهم للدراسة، بسبب فصل المدرسة ١١ طالباً من طلابها والذين كانت تشير أصابع الاتهام إليهم بأنهم يحرضون الطلاب على الإضراب والتظاهر، ولما علم ناظر المدرسة بأن الطلاب في نيشهم حرق معمل الكيمياء أبلغ الأمر إلى رجال الإدارة الذين اتخذوا الاحتياطات حول المدرسة بقيادة حكمدار القليوبية، وسمح للطلاب بالخروج وهم يهتفون بهتافات مختلفة. ليكون هذا الحادث آخر المطاف في حركة الطلاب في مدرسة الزراعة المتوسطة بشتهر.

وفي القليوب؛ لم توافينا المصادر سوى بإضراب المحامين في ٢١ نوفمبر حداداً على أرواح الشهداء وكذا الإضراب الذي قام به التجار والصناع والحرفيين في ٢٦ نوفمبر، وفي مساء هذا اليوم قامت مظاهرة اتجهت إلى سراى الشواريي هاتفة للاستقلال والوفد والجبهة الوطنية وسقوط هور .

أما اشبلنجة وهي إحدى القرى القريبة من بنها فلم تحفظ لنا المصادر سوى تكوين لجنة طلابية بها تعمل على مبادئ اللجنة التنفيذية العليا، وفي الاجتماع الذي عقدته في ٢٣ ديسمبر كانت قراراتها بتأييد الجبهة الوطنية وتشجيع المصنوعات المصرية وشكر الصحافة على ما بذلته في سبيل خدمة حركة الطلاب وإقامة حفل تأيين للشهداء وطلب اعتماد اللجنة من اللجنة العليا، وفي ٢٤ ديسمبر أقامت اللجنة حفلا لتأيين الشهداء بمنزل محمد عبد الحليم هاشم.

وفى «المرج» لم تحفظ المصادر لنا سوى اجتماع طلبة الجامعة بها فى ٢٤ ديسمبر وقرارهم بتهنئة الأمة بعوده الدستور وتهنئة الجبهة الوطنية التى ظهرت بشكل رائع، ويناشدونها أن تتصدى للصحف الأجنبية التى تتقول عليها، وتأييد اللجنة التنفيذية العليا ومطالبة الوزارة بالعفو عن الطلاب.

وقبل استكمال الدراسة يجب التوقف أمام بعض الملاحظات:

 أن الحركة الطلابية بها اتسمت بطابع العنف، وبشكل ملفت للنظر، ويبدو أن السبب وراءه كان في القرب من القاهرة والتأثر بموجة العنف التي سادتها، مضافاً إليه سوء تصرف بعض المسئولين في بعض المدارس.

\* أن الانشقاق الذى حدث فى صفوف الحركة الطلابية، لم يترك أثره على الحركة الطلابية فى مديرية القليوبية، وهى مسألة ترجع فى رأينا إلى أن القاعدة الطلابية فى المديرية كانت وفدية بحتة .

# محافظة دمياط ،

وفى دمياط المحطة الأخيرة بالوجه البحرى، كانت البداية مبكرة ففى ١٤ نوفمبر أضرب طلاب مدرسة دمياط الصناعية، وقاموا بمظاهرة هاتفين فيها بحياة دستور الأمة وبحياة الوفد وبحياة دولة رئيسه وسارت المظاهرة فى الشوارع الرئيسية بالمدينة وانتهت دون أن يتعرض لها البوليس. ويلتقط الوفد الخيط من أول لحظة عندما يقوم بعض شبابه بنشر رسالة موجهة إلى رئيس الوفد بتاريخ ١٧ نوفمبر جاء فيها:

الشباب دمياط الوفدى يستنكر بشدة تعنت الوزارة الإنجليزية ووقوفها عقبة في طريق اللستور الذي هو حق من حقوق مصر الداخلية ويعلن سخطه الشديد على تصريح وزير خارجيتها الذي هدم به أمال أمة راقية بسطت يدها تريد الصداقة، ولا تريد الاستجداء، كما أننا نهيب بصاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا أن يقدم استقالته محتجاً على تدخل الإنجليز. وفي الوقت نفسه نعلن تأييدنا التام وثقتنا التي لا حد لها لحضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا، وحضرات أعضاء الوفد المصرى الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليعلم الإنجليز أننا دائما على استعداد تام للتضحية في سبيل الوطن فما تغلو وليعلم الجار مصر.

ويحل ميعاد يوم الحداد ٢١ نوفمبر، فيعلن المحامون والتجار والصناع وأصحاب المهن في ٢٣ نوفمبر الإضراب العام احتجاجا على تصريع هور، كما نشرت لجنة الوفد احتجاجاً على الحالة الحاضرة. أما الطلاب، فقد أعلنوا الإضراب في نفس اليوم وساروا في مظاهرة فرقها البوليس بسلام. وعندما عاد المستور، ألف طلاب دمياط مظاهره كبيرة في ١٢ ديسمبر طافت شوارع المليئة وفرقها البوليس باستخدام حراطيم المياه.

وفى ٢٠ ديسمبر اجتمع فريق من شباب دمياط وطلاب المدارس العالية والثانوية والخصوصية والمعاهد الدينية، وعقدوا اجتماعا فى منزل حسين بك البدرى للنظر فى الحاصرة، وبعد إلقاء الكلمات المناسبة أصدر للجتمعون قراراتهم بشكر الملك على تفضله بإعادة الدستور وفقا لرغبة الشعب، وشكر زعماء الجبهة الوطنية على اتحادهم فى العمل لمصالح الوطن ومواصلة الجهاد وتأليف لجنة تنفيذية لمراقبة الحامة.

وعندما تكونت اللجنة التنفيذية للطلبة، عقدت أول اجتماع لها في 20 ديسمبر وأصندت قراراتها بتأييد الوفد والجبهة الوطنية واللجنة العليا للطلبة، ثم أقامت في ٧٧ ديسمبر حفلاً لتأيين الشهداء. أما عن حوادث المظاهرات في ٧٧يناير ١٩٣٦ فلم يكن تأثيرها على المدينة سوى قرار اللجنة التنفيذية لمهد دمياط بالإضراب حتى ينجلي الموقف.

هكذا كانت صورة الانتفاضة في محافظة دمياط والتي اتسمت بالهدوء الشديد فلم يحدث حادث واحد عكر صفو الأمن وهي مسألة تلفت النظر، ولكن يبدو أن اشتغال أهلها وخاصة في دمياط العاصمة بالحرف والانكباب على العمل، طبع أهلها بطابع اللاعنف. كذلك لايمكن أن يفوتنا الإشارة إلى مسألة أخرى، وهي أن الوفد كان له نفوذ كبير في المدينة، لايمكن إنكاره فالقدر الذي أوردناه عن المحافظة يشعر فيه الإنسان بتأثير الوفد الواضح.

مسألة ثالثة جديرة بالاهتمام، وهي أن الحركة الطلابية، لم يكن للانشقاق الذي حدث بالعاصمة تأثير واضح عليها نظراً لسيطرة الوفد عليها.

مسألة رابعة تسترعى الانتباه، وتنصل بالنقطة الأولى وهى أنه رغم وجود طبقة عاملة فى دمياط على مستوى لا بأس به إلا أننا لم نشعر مطلقًا بأى دور لها، إذا قارنا، ذلك بمنطقة مثل بورسعيد، ولكن يبدو أن الوجود الأجنبى فى بورسعيد كان عاملاً حماسيًا وحاسمًا بل وفاعلاً فى أن يكون للعمال دور فى بورسعيد وأن يتقلص دورهم أوينعدم فى دمياط.

خلاصة القول أن ما عرضنا له من أحداث الوجه البحرى أكد بما لايدع مجالاً للشك أن تضحياته جاءت أكبر وأن غضبته جاءت أكثر عنفاً وهو ما أضاف حيوية على ذلك الحدث الخطير .

### الفصــل الثالث

# الانتفاضة في الوجه القبلي

إذا كان هذا هو حال الوجه البحرى من الغليان والعنف والشهداء، فإن الأمر اختلف مع الوجه القبلي الذي جاءت الانتفاضة به هادثة إذا ما قورنت بما حدث في القاهرة والوجه البحرى وهو ما ستتناوله بالتفصيل.

وتنقلنا الحوادث إلى قمديرية أسيوط، والتي قدمناها على بقية مديريات صعيد مصر، لأنها كانت أكثر المناطق هناك انفعالا بالأحداث، ففي قأسيوط، عاصمة المديرية كانت البداية في 17 نوفمبر، ففي الساعة الشامنة صباحاً أضرب طلاب المعيد الديني وبعض المدارس بالمدينة عن تلقى دروسهم وساروا في مظاهرة كبيرة وحاول المتظاهرون إخراج بقية مدارس المدينة للاشتراك معهم، إلا أنه لم يقدر لهم النجاح، فقد أغلق نظار تلك المدارس أبوابها، كما استدعى البعض الآخر رجال البوليس لمنع الطلاب من الخروج، وقد استمرت هذه المظاهرة حتى الثانية بعد الظهر، بعد أن أعلن الطلاب الإضراب وعدم العودة إلى مدارسهم، ولم يحدث في المظاهرة أي صدام مع البوليس.

وفى ١٩ نوفمبر خرج طلاب وشباب المدينة فى مظاهرة صامتة ، وأثناء سيرهم عند مدرسة المعلمين الأولية ، اصطلامت بهم قوة من البوليس على رأسها الحكمدار ، الذى هددهم وانتزع منهم بعد مشادة كبيرة علماً وعندئذ ثارت ثائرتهم، وتحصنوا داخل مدرسة المعلمين ، وظلوا يقذفون الحكمدار ومن معه من رجال البوليس بوابل من الأحجار والزجاج عما أدى إلى إصابة الحكمدار، وهو ما جعله

يطلق ثلاث طلقات من مسدسه في الهواء للإرهاب، ولما حضر المدير بسيارته، قام المتظاهرون بقصف سيارته بالحجارة أيضًا، فعاد من حيث أتى، واتصل من فوره بناظر إحدى المدارس يطلب منه تهدئة المتظاهرين، فقام من فوره، وتمكن بعد إسداء النصح للطلاب من تهدئة خاطرهم، وانصرفوا في هدوء.

وقد ألقت قوات البوليس القبض على الكثيرين، ثم أطلقت سراحهم عدا أحد طلاب المعهد الديني ويدعى محمد حسن، أما المصابون فكان معظمهم من طلاب المعهد.

وفى اليوم التالى ٢٠ نوف مبر اجتمع اتحاد طلاب وطالبات أسيوط معلنين احتجاجهم على ما حدث، كما أهابوا بالزعماء توحيد صفوفهم، وتعزية أسر الشهداء والاكتتاب لهم، والاحتجاج على تصرفات رجال البوليس، وشكر الشباب المصرى لتلبية نداء الوطن، وتوجيه نداء إلى تجار وعمال أسيوط وأعيانها للقيام بنصيبهم نحو الوطن.

أما لجنة الوفد العامة بأسيوط ففى اجتماعها فى ١٨ نوفمبر أصدرت قراراتها بالاحتجاج على الوزارة وإنجلترا وتصريح هور والاحتجاج على بقاء الوزارة فى الحكم.

وتفاعل المدينة مع الأمة في يوم الحداد، فيعلن الإضراب العام في ٢٢ نوفمبر، ومشاركة في الحداد بعلن مستشارو محكمة استئناف أسيوط والأطباء والتجار وأعضاء للجلس المحلى في بيانات لهم الاحتجاج على تدخل إنجلترا في شئون مصر الداخلية، وعلى بقاء الوزارة النسيمية في الحكم والاحتجاج على أساليب العنف التي استخدمها البوليس مع المتظاهرين.

ويبرز الوفد دوره، فيعلن الطلبة الوفديون في اجتماع لهم مساء ٣ ديسمبر، قراراتهم بتأييد حزبهم ورئيسه، والاحتجاج على بقاء الوزارة في الحكم وتعاونها مع الإنجليز بعد تصريح هور المشئوم والاحتجاج على القوانين الرجعية وتقييد حرية الصحافة، وإقامة حفل تأبين كبرى للشهداء، ويشاركهم في احتجاجهم بعض أهالي أسيوط من المنتمين لحزب الوفد من خلال بيان لهم نشر في ديسمبر. وتسترد الأمة دستورها المسلوب نتيجة تضحية بنيها، فيعلن شباب أسيوط الوفدى عن اجتماع لهم بهذه المناسبة في مساء الجمعة ١٣ ديسمبر، ألقيت فيه الكلمات الوطنية وخرج المجتمعون في مظاهرة ليلية جابت بعض شوارع الملينة هاتفة للدستور ومصر والوفد والملك والجبهة الوطنية وذكرى الشهداء وانتهت المظاهرة في الساعة الثانية عشرة مساء دون صدام مع البوليس.

كما أرسل المجلس المحلى بأسيوط بهذه الناسبة، رسالة شكر إلى الملك لإعادته دستور البلاد كما عقد مجلس إدارة نقابة سائقي وعمال السيارات بأسيوط اجتماعا بهذه المناسبة، أعلنوا فيه شكرهم للملك على إعادة الدستور، والإعلان عن إقامة نصب تذكاري لشهيد العمال إسماعيل الخالم.

وفى إطار إيجاد ركائز للجنة العليا بالقاهرة، كان الالتحام بين اللجنة والطلاب في أسيوط، عندما عُقد اجتماع في ٢٦ يناير ضم لفيفا من طلبة الجامعة المصرية والأزهرية والملدارس الثانوية والخصوصية، وبعد المداولات كانت قراراتهم بتهتئة الأمة بعودة دستورها، ومواصلة الجهاد، والدعوة لقاطعة البضائع الإنجليزية وتشجيع الصناعات المصرية، ومطالبة الوزارة بإلغاء ما تبقى من القوانين الاستثنائية وقيود الصحافة، وإقامة حفل تأبين للشهداء يحدد موعده فيما بعد، كما وجه للجتمعون بيانًا إلى الطلاب جاء فيه:

القد كان من نعمة الله على الشعب المصرى الكريم أن وفق الطلبة الأبرار لعملهم الخالد الذى سجلوا به في سجل التاريخ صورة المجد وآية الوفاء الكرعة ساعة أن أذن مؤذن الجهاد، وآهاب بهم المجد وهتفت بهم المروءة. ولقد أعجب العالم أجمع بهذه الحركة المباركة في مشارق الأرض ومغاربها، الأمر الذى جعلهم يشرفون على موارد النصر. ولقد راعنا ما قرأناه في الصحف السيارة من عبارات يشتم منها انقسام بين صفوف الطلبة.

اوها نحن أولاء، نناشدكم الله والوطن أن تكونوا بررة بأمتكم أوفياء بوطنكم فلا تثلم الصفوف ولا تُصدَّع الأركان ولا تحرج عزة الوطن بالانقسام بل كونوا يداً واحدة وقلباً واحداً في سبيل تخليص الوطن المعذب.

﴿ يا شباب الأمة ، عارٌ عليكم أن تكونوا قدوة في انقسام الصفوف بعد أن نزل

الزعماء على إرادتكم، واحترموا رأيكم، واستمعوا لكلمتكم، فوحدوا الكلمة، وكونوا لله والوطن قبل أن تكونوا للزعماء والأفراد، إن الوطن في خطر والساعة رهيبة، وأن الجهاد لم ينقض بعد، وأن الشدة ستأتى حين يتنكر الغاصب لإرادة الشعب.

الله فيكم وجعل منكم قُدوة للأجيال».

والبيان على صورته السابقة، يعكس إلى حد كبير تأثير الانقسام الذي حدث في صفوف الطلاب وكيف ألقي بظلاله على الأقاليم والحركة السياسية بها.

وفى ٢٥ ديسمبر اجتمعت لجنة الطلبة بأسيوط، وأصدرت قراراتها القاضية بإقامة حفل تأين للشهداء، وتنظيم لجنة فرعية للقيام بمشروع قرش الطلبة لإعانة أسر الشهداء واتخاذ نشيد (مصريا أمى العزيزة) شعاراً لها، وتأييد الجبهة الوطنية والولاء التام لمصطفى النحاس والوفد المصرى، وبذل النفس رخيصة في سبيل الاستقلال.

وفى ٣٠ ديسمبر تقيم اللجنة التنفيذية للطلبة بدار السينما الجديدة بأسيوط، حفل تأبين للشهداء، وفى اليوم الشانى ٣١ ديسمبر تعقد لجنة الطلبة التنفيذية بأسيوط اجتماعاً لها، ناشدوا فيه الطلاب توحيد الصفوف حتى تتألف لجنة تنفيذية عليا تمثل الطلبة تمثيلا حقيقيًا، وتأبيد الجبهة الوطنية واستنكار عدم إصدار الحكومة قانون العفو الشامل والدعوة لعقد مؤتمر عام لجميع طلبة المدارس بأسيوط سيعلن عن موعده.

والملفت للنظر حقّا أن البيان الذي أوردناه منذ قليل ، والذي حوى ما يشير إلى انقسام في صفوف الطلاب والذي أوردته صحيفة الشعب في عدد ٢٣ ديسمبر، وبالصورة التي نقلناه بها ، وكذا قرارات لجنة الطلبة في اجتماعها في ٣٠ ديسمبر وقرارها الأول بمناشدة الطلاب توحيد الصفوف حتى تتألف لجنة حقيقية ، والذي أوردته صحيفة الشعب أيضا ، يؤكد حقيقة مهمة أن الذي كان يغذى هذه الانقسامات في أسيوط ، هي أحزاب الأقلية مثل حزب الشعب وكذا بعض الجماعات مثل مصر الفتاة . وما نقلناه يؤكد هذه الحقيقة وما سنورده بعد قليل يزيد الأمور جلاء .

فقى ٣ يناير عقد طلاب أسيوط مؤقراً كبيرا بدار المهد اللينى، وبعد إلقاء الحلف حول الموقف الحاضر وتطوراته تليت قرارات المؤقر والتي جاء بها، اعتبار الرد البريطاني غير مرض للجانب المصرى، ودعوة الطلبة بأسيوط وجميع الأقاليم إلى التزام الهدوء والسكينة حتى يصدر قرار حاسم من الجبهة الوطنية، ومناشدة طلبة الجامعة الاتحاد حتى لا تتمزق الوحدة ويضيع للجد، والاحتجاج الشديد على اعتداء البوليس على المتظاهرين وطلاب الجامعة الأزهرية، وعقد مؤكر آخر بمدينة أسيوط يحدد زمانه ومكانه فيما بعد، ومناشدة الصحف الكف عن إثارة الشئون الحزية بين الطلبة.

وفى ٢٣ يناير اجتمع لفيف من أبناء أسيوط من مختلف الكليات والمدارس بنادى الجامعة، لتكوين رابطة لهم بالقاهرة، وبعد أن استعرضوا الحالة الحاضرة أقروا بالإجماع تأييد الرابطة للوفد المصرى كل التأييد وتعلن ثقتها التامة برئيس الوفد وإسناد شرف رياسة الرابطة إلى محمود بسيوني عضو الوفد المصرى، وإقامة نصب تذكارى للشهداء في مدينة أسيوط، ثم أعلن في ختام الاجتماع عن أعضاء هذه الرابطة.

ولكن هذا الاتجاه الوفدى لم يعجب بعض الطلاب فنشر طالب من دار العلوم ويدعى محمود حسن إسماعيل، بيانًا في الصحف أشار فيه، أنه عندما انضم إلى الطلبة الوفديين بأسيوط كان على أساس التعاون مع لجنة المديرية العامة، وأن انتخابه لسكرتارية هذه اللجنة كان غيابيًا دون أن يؤخذ رأيه، ولهذا يعلن أنه بعيد كل البعد عن هذه اللجنة ولاصلة له بها مطلقا.

أما عن رابطة أبناء أسيوط التى أشرنا إليها منذ قليل، فقد نشر لفيف من طلبة أسيوط اللنين وردت أسماؤهم فى تشكيلها، نشروا بيانا بالصحف، أشاروا فيه إلى أن ما نشر عن هذه الرابطة من أن لجنة الطلبة صدقت على تشكيلها، غير صحيح، وأن الاسماء التى ذكرت فى الصحف هى الأشخاص لا ينتسبون إلى المديرية وقو قيعات وهمية مختلفة لا نصيب لها من الحقيقة، والواقع أن المجتمعين قرروا تكوين رابطة تعمل على تأييد الجبهة الوطنية وتدعو الأحزاب إلى الاستماع إلى نصح جلالة مليك البلاد، وأنهم عاهدوا الله أن يكونوا حراسا للجبهة حتى لا تنصب عرى الوحدة القومية ويحملون التبعة من يخرج عليها.

وهكذا بدأ أبناء البلد الواحد يتنابذون ويكذب بعضهم البعض، ولعبت الحزبية برءوسهم وانشغلوا في الوقت الذي تفجرت فيه المظاهرات مرة ثانية في ٢٧ يناير، وسقط شهداء جدد على طريق الانتفاضة .

أما خارج أسيوط، فقد انحصرت الحركة في بلاد محدودة، ففي «ملوى»، جاء رد الفعل متأخراً حسبما سجلت لنا المصادر ذلك، ففي ٨ ديسمبر أضرب تجار وعمال وصناع بندر ملوى احتجاجا على الحالة الحاضرة بناء على ما ورد في المنشور الذي وزعته لجنة الطلبة على أهالى المدينة، ولم ينته موقف المدينة عند هذا الحد، فنشرت الصحف، أنه ما وافت الساعة التاسعة صباحا حتى وفد المئات على المساجد والكتائس حيث أدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء، وفي مسجد البيرمي بالمدينة ألتي بعضهم بعد الصلاة، بعض الخطب الحماسية، وانتهى اليوم دون حدوث إخلال بالأمن. يبدو أن رجال الإدارة شعروا بأن بالمدينة تياراً نشطاً، ومن ثم منعوا إقامة حفل تأيين في المدينة كان محدداً له يوم الأربعاء ١١ ديسمبر، هي مسألة أثارت غضب بعض أهالى وأعيان وتجار المدينة وكذا أعضاء الهيئات النيابية، فأعلنوا في بيان لهم بتاريخ ١٣ ديسمبر احتجاجهم على منع هذا الحفل، كما أعلنوا احتجاجهم على مسلك البوليس مع الطلبة، وتأييد حزب الوفد وتأييد قراراته، وشكر لجنة الطلبة العليا على ما قدمته من مجهودات صادقة.

واحتفالا بعودة الدستور، أقام أحد أبناء المدينة ويدعى محمد على الإسلامبولي الطالب بالحقوق، حفلا في منزله في ١٨ ديسمبر، وقد دعى إلى هذا الحفل الكثير من الوجهاء والأعيان والمحامين والأطباء ومندوبي الصحف.

وعلى غرار ما حدث فى كثير من بلاد القطر تكونت لجنة تنفيذية للطلبة بملوى في ٢٣ ديسمبر تكون على اتصال باللجنة العليا بالقاهرة، وعقب تكوينها أصدرت قراراتها بإعلان الثقة باللجنة العليا، وتأييد الجبهة الوطنية ومطالبة الحكومة الحالية بإلغاء القوانين الاستثنائية واستصرار الجهاد، وتقديم العزاء لأسر الشهداء، وإقامة فيما بعد.

وفي امنفلوط)، أرسلت اتحادات طلاب بعض المدارس في المدينة برقيات احتجاج على تصريح هور وموقف الحكومة من المظاهرات، كما شاركت لجنة الوفد بالمدينة في الاحتجاج من خلال قراراتها التي أصدرتها، كما أضرب أهالي المدينة عندما حل يوم الحداد العام، وعندما أعيد للبلاد دستورها ذهب وفند من بعض البلاد التابعة لنفلوط لتهنئة رئيس الوفد.

أما سائر بلاد المديرية والتى انحصرت فى «ديروط»، و«أبى تيج»، و«القوصية» و«المراغة»، و«بنى خالد»، فقد شاركت إما بتلغرافات احتجاج، أو تشكيل لجان طلابية مرتبطة باللجنة العليا أو الابتهاج بعودة الدستور .

وقبل أن ننهى الحديث عن الانتفاضة في مديرية أسيوط يجب التوقف عند بعض الملاحظات وهي :

- \* أن الانتفاضة هنا اتسمت بالهدوء النسبى، فلم تسجل لنا المصادر حوادث عنيفة إلا ما نشر عن مظاهرة ١٩ نوف مبر، كما لم تسجل المصادر أية أخبار عن متظاهرين قدموا للمحاكمة أو للتحقيق معهم وهي مسألة في تصورنا ترجع إلى السلوك الهادئ لرجال البوليس وكذا نظار المدارس وتحليهم بالحكمة في معالجة المظاهرات.
- أن الانشطار الذى حدث فى صفوف الطلاب فى القاهرة، كان له صداه الواضح فى أسيوط وهى مسألة يمكن إرجاعها إلى التواجد الحزبي الملحوظ، فكان لحزب الوفد أغلبية، كما كان لحزب الأحرار شعبية، رغم أنها ليست كبيرة، إلا أنه لا يستهان بها، كذلك كان هناك تواجد حزبى بسيط لحزب الشعب وجماعة مصر الفتاة، وهو ما أثر بشكل واضح على الطلاب لدرجة أنه كان يوجد خلاف بين الطلبة فى أسيوط وآخر بين طلبة أسيوط بالقاهرة، وهو ما سجلته لنا الصحف.
- أن حزب الوفد، كان أكثر الأحزاب في المديرية تحركاً وأكثر تأثيراً عن أى حزب
  آخر رغم ما أوردناه عن انشطار في صنوف الطلاب.

# مديريةجرجا:

ولتكن بدايتنا من اسوهاج، عاصمة المديرية وفيها كان الانفعال سريعًا ومبكرًا، ففي صباح ١٣ نوفمبر أضرب جميع طلاب المدارس الحكومية والأهلية عن تلقى دروسهم احتفالا بعيد الجهاد الوطنى واحتجاجا على تصريح هور، وألفوا جميعًا مظاهرة بدأ سيرها من ميدان المديرية ومرت بشوارع المدينة الرئيسية وانتهت عند دار اتحاد العمال، ولم يحدث أي صدام مع رجال البوليس.

وعاد الطلاب إلى مدارسهم إلا أن الأمر اختلف بالنسبة لطلبة مدرسة سوهاج حيث واصلوا إضرابهم وأرسلوا تلغرافات إلى الجهات المعنية جاء فيها: الضربنا عن اللدواسة مضحين بأنفسنا على اللوام ثابتين على المبدأ العظيم، وحداداً على الشهداء، واحتجاجا على تصريح وزير خارجية بريطانيا المشئوم، وتصرفات البوليس ضد الشعور الوطني وإلى الأمام،

كما أبلغوا الصحف بقراراتهم التي أصدروها والتي احتجوا فيها على تصريح وزير خارجية إنجلترا بشأن الدستور، والاحتجاج على مسلك الوزارة الحاضرة ومناشدة الأحزاب الائتلاف وتوحيد الصفوف والاحتجاج على استخدام القوة الغاشمة لفض, الظاهرات.

وشاركهم في الإضراب طلاب مدرسة سوهاج الصناعية، الذين أعلنوا في تلغراف لهم احتجاجهم على تصريح هور وعلى الحوادث الأخيرة والتي تمثلت في قمع البوليس للمظاهرات.

أما طلاب مدرسة الأمير فاروق الثانوية . وهى واحدة من المدارس المهمة فى سوهاج . فقد امتنعوا يوم ٢٦ نوفمبر عن الدراسة ، عندما رفضوا دخول الفصول هاتفين لمصر ودستورها والاحتجاج على هور وتصريحه والوزارة النسيمية ، ولم تفلح محاولات ناظر المدرسة فى إقناع الطلاب بدخول حجرات الدراسة وظل البوليس محاصراً المدرسة حتى الظهر ، حيث سمح للطلاب بالخروج فرادى حتى لا يكونوا مظاهرة أو يتجهون إلى المدارس الأخرى، والتى ضرب البوليس والهجانة حصاراً عليها .

أما عن نشاط الأحزاب الأخرى فلم توافينا المصادر إلا بالاجتماع الذى عقدته لجنة الشبان الوفديين في ١٧ نوفمبر والقرارات التي أعلنتها بإدانة الحكومة وإنجلترا وهور وتصريحه، وتأييد الوفد ومطالبة الوزراء بالاستقالة والدعوة لاستمرار الجهاد بالطرق المشروعة للذود عن البلاد. وفى ١٨ نوفمبر قام طلبة المدارس بجنازة صامتة تكويما للشهداء وتعبيرا عن الاحتجاج على قسوة البوليس ولما علم المدير بخير هذه المظاهرة أرسل إلى البوليس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ونجح هو والحكمدار في إقناع الطلبة بالعدول عن الاستمرار في المظاهرة، فانصرفوا إلى منازلهم.

ولم يقف الأمر عند حد الطلاب أو بعض التجمعات السياسية، ففي يوم الحداد كان المحامون أول المضريين حداداً على أرواح الشهداء، كما شارك البعض من أبناء المديرية في الإدلاء برأيهم في الموقف الحالي من خلال بعض المقالات التي نشرتها الصحف لهم، والتي أدانوا فيها قوات البوليس، وأنه يجب أن يطالب المصريون الإنجليز بثمن أرواح الشهداء، وأن الثمن هو الاستقلال التام والحرية التي يجب أن تتمتم بها مصر.

أيضا سجلت لنا المصادر أنه في ٢٦ نوفمبر وأثناء انعقاد جلسة المجلس المحلى طلب نجيب ساويرس المحامى وأحد الأعضاء بالمجلس النظر في اقتراح قدمه باحتجاج هيئة المجلس على تصريح هور، وعلى إثر رفض المدير باعتباره رئيس المجلس لأن المجلس ليس من اختصاصه النظر في مثل هذه الموضوعات، قام العضو بنشر الاحتجاج في الصحف، وكان يدور حول إدانة تصريح هور وتدخل الإنجليز في مئون مصر الداخلية والاحتجاج على اعتداء البوليس على الأبرياء.

ويعود إلى البلاد دستورها، وتخرج في ١٣ ديسمبر مظاهرة كبيرة عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد العارف شارك فيها جميع أهالي المدينة، وانتهت عند ميدان المديرية، دون أن يحدث صدام مع البوليس. وفي مساء نفس اليوم اجتمعت لجنة الطلبة وأرسلت العديد من برقيات التهاني لزعماء الجبهة الوطنية.

وفى ٢٠ ديسمبر شهدت مدينة سوهاج مظاهره ثانية، ابتهاجًا بعودة الدستور قادها الطلاب والعمال والأعيان ربعد أن مرت المظاهرة بالكثير من الشوارع هاتفة للدستور والاستقلال، عقد المتظاهرون مؤتمرًا كبيرًا وأصدروا عدة قرارات بتهتئة الزعماء والأمة وطلبة الجامعة بعودة الدستور، ومواصلة الجهاد، ومباركة وحدة الجبهة الوطنية، والعمل على إقامة نصب تذكارى لشهداء الجامعة والحركة وتسجيل الشكر والتقدير لمجهود اتحاد الجامعة المصرية. وفى ٢٢ ديسمبر اجتمع لفيف من طلاب الجامعة والمدارس، وقرروا إقامة حفل تأيين للشهداء يعقد في مساء يوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر بمنزل الأستاذ محمد كامل حسن الأسيوطي ناثب سوهاج ووجهت الدعوات للأعيان والوجهاء بالمدينة لحضور هذا الحفل.

وعندما يحدث الخلاف بين صفوف اللجنة العليا يترك هذا الخلاف أثره الواضح على الطلبة في سوهاج، فقد نشرت الصحف بيانًا لطلبة سوهاج أعلنوا فيه السخط على الطلاب الذين خرجوا على قرارات اللجنة العليا بدعوتهم للإضراب وهتافهم بهتافات غير لاثقة أثناء انعقاد مؤتمر الجراحة.

ويحتوى الوفد العناصر الموالية له، عندما تجتمع هذه العناصر في ١٦ يناير بالنادى السعدى لتكوين ما سمى ورابطة طلبة مديرية جرجاً وتصدر هذه الرابطة فور تكوينها بيان لها جاء فيه :

اإن فكرة الإضراب التي بدت بالأمس إنما هي فكرة مصطنعة ودسيسة مدبرة أقل ما يقال فيها تشويه لحركتنا وإنقاص لأعمالنا البريثة، فواجبنا أن نقابل الأمور بعقل باحث وفكر متزن. لهلذا توجه الرابطة نداءها إلى أبناء المديرية جميمًا المقيمين بالقاهرة وفي المديرية، ألا يتركوا لمثل هذه الدسائس سبيلا إلى نفوسهم والعمل على إفساد خطط الفسدين؟.

وعلى الفور تنشر صحيفة السياسة، «أن لفيفًا من أبناء المديرية اجتمعوا في ١٩ يناير بنادى الجامعة المصرية وتناولوا موقف اللجنة التي تدعى أنها تمثل طلبة المديرية، وفي الحق أنها لا تمثل إلا نفسها، وأنه رغبة في أن ينضوى الجميع تحت لواء واحد بعيداً عن الحزبية قرروا انتداب ممثل عن كل كلية لتكوين لجنة مهمتها التوفيق بين وجهتى نظر اللجنين واتحادهما، وتنقيح الدستور الذي ستسير عليه الرابطة،

وفي اجتماع تال أصدر المجتمعون بيانًا جاء فيه :

منعًا لكل لبس، وحسمًا لكل نزاع مع الجمعيات الأخرى نعلن نحن طلبة مديرية جرجا المجتمعين بنادي الجامعة، بأنه قد استقر الرأي على استبدال اسم «رابطة طلبة مديرية جرجا» وأن رابطتنا بعيدة كل البعد عن الخوض في غمار المسائل السياسية والخلافات الخزيية. وهذا لا يمنع مطلقا من أن لكل فرد الحرية النامة في اعتناق ما يشاء من المذاهب السياسية، وإنما الغرض الأساسي من رابطتنا هو الإصلاح الاجتماعي والتعاون لرفع شأن مديرية جرجا عاليًا بين مديريات القط ٤.

وفى غمرة المظاهرات التى حدثت فى ٢٧ يناير، لم نسمع صوتاً للمدينة، فلم تذكر لنا المصادر سوى هذا الخبر عن النصب التذكارى للشهداء الذى سيقام فى سوهاج.

أما خارج سوهاج، فقد استطاعت بعض البلاد إثبات وجودها ففي وطهطا، وفي اطار الاحتفال بيوم والحداد، اجتمع بعض أهالى المدينة في منزل سابا بك يسى نائب طهطا الأسبق وبعد الوقوف حداداً على أرواح الشهداء أصدر المجتمعون قراراتهم بالاحتجاج على تصريح هور لما فيه من الاعتداء على دستور الأمة وعلى كرامة مصر واستقلالها، والاحتجاج على وزارة نسيم وبقائها في الحكم رغم إرادة الأمة وانتهاكها حرمة بيت الأمة، وإصدارها القوانين الاستثنائية وتأييد الوفد في كل

أيضًا اجتمعت لجنة الوفد المركزية بطهطا في ٢٥ نوفمبر وأعلنت إدانتها لتصريح هور وإنجلترا والاحتجاج على بقاء الوزارة في الحكم، كما أدانت مسلك البوليس وإراقة دماء الشباب.

وعند حدوث المظاهرات العنيفة في ٢٧ يناير اجتمعت لجنة طلبة مدرسة التوفيق الشانوية بطهطا وأعلنت احتجاجها على تعسف البوليس وإعلان الشقة والولاء للوفد.

وفي وأخميم، ، احتفلت المدينة بعودة الدستور من خلال مظاهرة كبيرة قادها الطلاب الذين انضم إليهم الكثير من الأهالي، وبعد انتهاء المظاهرة التي طافت معظم شوارع المدينة عقد الطلاب مؤتمراً لهم قرروا فيه تهتئة الأمة بعودة الدستور، ومناشدة الزعماء والاستمرار في الجهاد حتى يتحقق النصر باستقلال مصر والسودان وتأييد الجبهة في طلبها بإلغاء القوانين الاستثنائية وإصدار العفو عن

المحكوم عليهم، وشكر المجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة العليا للطلبة والسعى لدى مدير جرجا لإقامة نصب تذكارى للشهداء في ميدان العارف بسوهاج والسفر إلى مدينة جرجا لإيقاظ الشعور القومي فيه من خلال القيام بمظاهرة سلمية.

أما ما سجلته لنا المصادر عن بلاد أخرى في المديرية مثل جرجا وبعض البلاد التابعة لها، والمراغة وبعض توابعها، فلم يكن الوضع ليخرج عن بعض مظاهر الاحتفال بعودة الدستور.

والانطباع الذي يمكن الخروج به عن دور مديرية جرجا يمكن إيجازه في:

\* أن المديرية اتسمت المشاركة فيها بالهدوء الواضح، وهي مسألة ترجع في تصورنا إلى حسن تصرف رجال الإدارة.

\* تأثرت الحركة الطلابية في المديرية، سواء في القاهرة أو في المديرية بالانقسام الذي حدث في صفوف الحركة الطلابية.

#### مديرية المنيساء

أما مديرية المنيا، فكانت البداية في عاصمتها، فقد وافتنا المصادر أن طلبة مدرسة المنيا الثانوية، لم يكتفوا بالإضراب الذي حدث يوم ٢٦ نوفمبر، بل إنهم حاولوا في اليوم التالي الخروج من المدرسة في مظاهرة ولكن البوليس منعهم وفرقهم، وأصيب من جراء ذلك ناظر المدرسة.

ويبدو أن ما حدث من طلاب مدرسة المنيا كان مقدمة للعنف الذى شهدته مدينة المنين في مظاهرات يوم 19 نوفمبر ففي هذا اليوم حاول فريق من الشباب بالمدينة القيام بمظاهرة، وأثناء سيرها، وعند مفارق أحد الشوارع اشتبك البوليس مع المتظاهرين وأسفر هذا الاشتباك عن إصابة أحد الجنود في رأسه، وألقى القبض على سبعة من المتظاهرين وأجرى التحقيق معهم بحضور بعض المحامين من أعضاء الوقد بالمنيا، وتقرر بعد ذلك إحالتهم إلى محكمة عاجلة عقدت جلستها في ٢٠ نوفمبر وصدر الحكم ببراءة أربعة، وبالغرامة البسيطة على ثلاثة، وبالحبس عشرين يومًا على واحد.

وتشارك الطلاب مشاعرهم هيئات أخرى، فقد هاجم بعض أعضاء مجلس

المديرية مديرهم والذى هو فى نفس الوقت رئيساً للمجلس، هاجموه لرفضه تسجيل احتجاجهم على إنحلترا والحكومة وإراقة الدماء، ولم يكتفوا بذلك بل نشروا احتجاجهم فى الصحف والذى جاء فيه:

انحن أعضاء مجلس مديرية المنيا المنعقد اليوم (٢٥ نوفمبر) بسراى المديرية لنحتج بكل شدة على تصريح وزير خارجية إنجلترا الذى هدم تصريح ٢٨ فبراير سنة اعتج بكل شدة على تصريح وزير خارجية إنجلترا الذى هدم تصريح ٢٨ فبراير سنة العريقة الناخلية وكذلك على الطريقة التي اتبعتها الحكومة في تفريق المظاهرات السلمية التي قام بها أبناؤنا الطلبة، والتي أدت إلى إراقة دماء زكية من هؤلاء الأبرار، ونحمل الوزارة مسئولية عدم إعلان دستور سنة ١٩٧٣، مع إظهار الرغبة الملكية بذلك،

كذلك أعلنت المشيخة الصوفية العامة في بيان لها الاحتجاج على تصريح وزير خارجية إنجلترا وعلى تصرفات رجال البوليس في الاعتداء على أبناء البلاد وتأييد الوفد المرى.

ويعاود الطلاب المواجهات من جديد مع البوليس ففى ١٠ ديسمبر تظاهر طلبة مدرسة الأقباط ومدرسة فاروق مدرسة الأقباط ومدرسة فاروق التابعة لمجلس المديرية، وأفلحوا في إخراج طلبة المدرستين، ثم ألف الجميع مظاهرة كبيرة اخترقت عدة شوارع، ثم اتجهوا بعد ذللية المدرستين الزراعة والصناعة، فيخرج الطلاب منها بالعصى والفئوس، وتألفت من كل هؤلاء مظاهرة ضخمة، ولم وجد البوليس اتساع نطاق المظاهرة حاول تفريقها، عندها قام الطلاب بإلقاء الطوب على رجال البوليس، كما استخدموا العصى في الاشتباك، وقابلهم البوليس باستخدام العصى والطوب أيضاً، وأطلقوا الرش من بنادقهم في الهواء للإرهاب ونتج عن هذا الاشتباك إصابة ثلاثة وثلاثين شخصاً كما ألقى القبض على خمسة وأربعين طالباً.

وأمام سوء الحالة اضطر المدير والحكمدار إلى الطواف في المدينة وعلى المدارس لتهدئة الحال، وأجلت الدراسة بالمدرسة الثانوية إلى السبت ١٤ ديسمبر على اعتبار أن الشرارة الأولى انطلقت منها، كما صدر نفس القرار على مدرسة الزراعة.

وفي اليوم التالي ١١ ديسمبر قام طلاب مدرسة الصناعة بمظاهرة بعد أن أعلنوا

الإضراب، ويبدو أن البوليس تحاشى الصدام مع الطلاب حتى لا يحدث ما حدث في اليوم السابق ومن ثم انتهت المظاهرة دون حدوث ما يخل بالأمن في المدينة .

أما الطلاب الذين ألقى القبض عليهم. فبعد التحقيق معهم أمر وكيل النيابة بإحالتهم إلى محكمة عاجلة وقد أصدرت حكمها ببراءة البعض وبالغرامة البسيطة على البعض الآخر، وبعد إعلان الحكم خرجت مظاهرة كبيرة من أمام للحكمة هاتفة للعدالة والقضاء والدستور، ولم يصطلم بها البوليس.

ويكون آخر عهد لهذه المدينة بالانتفاضة ، من خلال تلك المظاهرة التي قام بها طلبة مدارس المنيا الثانوية والأقباط وفاروق والتي هتفوا فيها للدستور والاستقلال وأرواح الشهداء . وكذا من خلال تلك القرارات التي أعلنتها لجنه الطلبة التنفيذية في اجتماعها مساء 7 يناير ١٩٣٦ والذي قررت فيه ، تأييد الجبهة الوطنية وعلى رأسها زعيم الأمة ، واستئناف الدراسة والتزام الهدوء والسكينة ومناشدة لجنة الطلبة العليا توحيد الصفوف بين الطلبة ، والدعوة لمواصلة الجهاد، وشاركهم نفس المشاعر طلبة المديرية بالقاهرة في اجتماعهم الذي عقدوه في 10 يناير .

أما باقى بلاد المديرية فكان لبعضها نصيب من المشاركة ففى "بنى مزار ؟ كانت البداية وفدية عندما اجتمعت لجنة الوفد المركزية فى ٢٠ نوفمبر وأصندرت قراراتها بالاحتجاج على الحكومة وإنجلترا وتصريح هور وبقاء الوزارة فى الحكم وتأييد الوفد.

ومشاركة من أهالى المدينة في يوم الحداد، شمل الإضراب العام بندر بني مزار فأغلقت جميع المتاجر والمحال العامة، وفي الساعة العاشرة صباحًا سارت مظاهرة كبيرة قادها لجنة الشبان الوفديين سارت في عده شوارع بالمدينة، ولما رفض المتظاهرون إنهاء المظاهرة اصطلم بهم البوليس وفرقهم بعد أن أصاب العديد منهم بسبب استخدام العنف في تفريقهم، ومشاركة من المدينة في تأبين الشهداء، اعتزمت لجنة الطلبة بني مزار إقامة حفل تأبين لإحياء ذكرى الشهداء إلا أن رجال الإدارة هناك منعوهم من إقامة هذا الحفل عاجم اللجنة ترسل تلغرافات احتجاج إلى المشولين وإلى لجنة الطلبة التنفيذية، راجين عدول رجال الإدارة بالمديرية عن المدخل غير المقبول قانونا ولا عقلاً ولا إنسانية، كما شارك اللجنة في الاحتجاج، لجنة الطلبة التنفيذية العليا.

ويبدو أن الجهات الإدارية ، بسبب هذا الضغط اضطرت إلى السماح بإقامة الحفل ، الذى حدد له يوم ٢٨ ديسمبر ، وحضره بعض أعضاء اللجنة العليا بالقاهرة .

أما في ومغاغة، فكانت البداية وفدية أيضا عندما اجتمعت لجنة الشبان الوفدين في ٢٧ نوفمبر وأصدرت قراراتها بتأييد الوفد المصرى والاحتجاج على تصريح هور وعلى الأحمال التي قامت بها الإدارة وإطلاق النار على الأبرياء، وشكر الصحافة على ما أدته، وشكر السادة المحامين الأهليين والشرعيين لإظهار شعورهم احتجاجًا على الحالة الحاضرة، كما نشرت الصحف أنه في الثاني من مايو ١٩٣٦ أقيم حفل كبير لإزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهداء.

أما باقى البلاد مثل أبى عزيز ، اقلوصنا ، و امطاى او امنساة مطاى ، و اسمالوط ، فقد انحصرت الجركة فيها إما في برقيات الاحتجاج أو قيام بعض المظاهرات مثلما حدث في امطاى ، في ٢١ نوفمبر أو نشاط لبعض لجان الوفد.

وعن تقييمنا للحركة في المنيا نجد أنفسنا أمام عدة ملاحظات هي:

أن العنف الذي شهدته مدينة المنيا، والصورة التي عرضناها، مرجعه إلى سوء
 تصرف البوليس، وهي الظاهرة الملفتة للنظر في كل المناطق التي جرى بها صدام
 مع البوليس.

 أن الوفد كان أكثر القوى السياسية حركة، فهو الأول في عقد الاجتماعات والاحتجاجات وهو المبادر دائما في السعى وراء المقبوض عليهم والدفاع عنهم.

\* أن الانشقاق في صفوف الحركة الطلابية بين طلبة النيا لم يكن ملحوظاً وهي ظاهرة يكمن وراءها أن القاعدة العريضة للطلبة ، كما وضح لنا كانت وفدية .

### مديرية الفيوم :

وفي هذه المديرية شأنها شأن كل مديريات ومحافظات مصر، كانت البداية من العاصمة «الفيوم»، ففي ١٦ نوفمبر أضرب طلبة مدرسة الفيوم الثانوية ومدرسة الصنايع، ثم ألفوا مظاهرة سارت في شوارع المدينة هاتفة بحياة مصر والاستقلال وسقوط تصريح هور. وخوفًا من تفاقم الأمور تحاور الحكمدار مع الطلاب لكي ينصرفوا، وأثناء ذلك ألقى القبض على أحد الطلاب، فصمم زملاؤه على إطلاق سراحه، وطالت المناقشة بين قيادات البوليس والمتظاهرين حتى حضر مدير المديرية، وأخلى سبيل الطالب ونصحهم بالتفرق، فاقتنعوا وذهبوا إلى منازلهم، وشرع المدير بعد ذلك في الطواف بالمدارس لنصح الطلاب.

وفى اليوم التالى ١٧ نوفمبر أجمع الطلاب فى المدينة على تنظيم مظاهرة، وفى الساعة السابعة صباحاً تجمع عدد منهم أمام مسجد الروبى - أشهر مساجد المدينة - وشرعوا فى الهتاف للدستور والاستقلال ويسقوط هور، وساروا فى مظاهرة كبيرة انضم إليها بعض العمال، وبعد ساعين حضر مدير المديرية مصحوبًا بقوة من البوليس، وتم اعتقال بعض الطلاب، كما ألقى القبض على وكيلى لجنة الشبان الوفسدين، وهنا صحم المتظاهرون على عدم الانصراف إلا بعد الإفراج عن المتقلين، فكان لهم ما أرادوا، وبعدها أعلنوا الإضراب طوال الأسبوع حدادًا على أرواح الشهداء مع التنبيه على كل الطلاب بلبس شارة الحداد المتفق عليها والمكونة من اللونين الأحمر والأسود.

ويبدو أن قرار الإضراب كان وقتى اللحظة حيث شهدت المدينة انتظام الدراسة في جميع المدارس بالمدينة في اليوم التالي ١٨ نوفمبر .

وفى يوم الحداد، أعلن تجار المدينة إضرابهم بإغلاق محالهم، وشاركهم في هذه الخطوة الأجانب الموجودون بالمدينة، كما أعلن المحامون والصيادلة الإضراب حداداً على أرواح الشهداء وعلى بقاء الوزارة في الحكم.

وعادت المظاهرات الطلابية إلى المدينة مرة أخرى ففى ٢٤ نوفمبر وبمناسبة يوم الحداد خرج طلاب المدرسة الصناعية فى مظاهرة وحاولوا إخراج طلاب بعض المدارس، إلا أن المدير والحكمدار نصحا الطلاب بالعودة إلى المدرسة ففعل بعضهم واتجه البعض الآخر إلى منازلهم وفى ٩ ديسمبر، ومع تأزم الموقف السياسي شهدت المدينة مظاهرة كبيرة، جابت معظم شوارع المدينة هاتفة للاستقلال والدستور وبسقوط هور والحكومة النسيمية، ولم يحدث صدام مع البوليس.

وفى ١١ ديسمبر استمرت المظاهرات بالمدينة والتى قادها طلاب المدرسة الثانوية ومدرسة الصنايع ، وكالعادة كان المدير والحكمدار يراقبان المظاهرة واستطاعا بالحكمة إقناع الطلاب بالانصراف، وعندما يعلن عن إعادة الدستور قام جميع طلاب المدارس بالمدينة بتكوين مظاهرة ضخمة جابت شوارع المدينة هاتفة للمستور والجبهة الوطنية والملك، وخوفًا من اندساس بعض العناصر في المظاهرة قام الطلاب بعمل حراسة حول المظاهرة أثناء سيرها والتي انتهت دون حدوث إخلال مالأمر.

وفى ٣٠ ديسمبر عقدت اللجنة التنفيذية لطلبة الفيوم مؤتمرًا وطنيًا حضره مندوبون عن لجنة الطلبة العليا بالقاهرة، وقد أصدر المجتمعون في ختام مؤتمرهم قراراتهم بشكر الملك على إعادة اللمستور، وتأييد الجبهة الوطنية ومطالبة الحكومة بالعفو الشامل عن الطلاب وتأييد لجنة الطلبة العليا وإقامة نصب تذكارى للشهداء بالمدينة وافتتاح قائمة اكتتاب لهذا الغرض والدعوة للاستعداد الدائم للجهاد.

ومنذ عقد هذا المؤتمر والمظاهرات تحدث في المدينة بشكل متقطع، ومع بروز الانشقاق في صفوف الطلبة، كان الخلاف هنا أيضاً، ففي ٥ يناير قامت مظاهرة بالمدينة، شارك فيها بعض العمال، وهنف فيها بعض الطلاب ضد زملائهم، وانقسموا على أنفسهم ما بين مؤيد للإضراب ومعارض له.

ويبدو أن المدير استشعر الخطر من مغبة استمرار المظاهرات خاصة مع انقسام الطلاب فاستدعى بعض الطلاب وأسدى إليهم النصح مما جعلهم يعودون إلى مدارسهم.

وإمعانا فى تأكيد ولاء العناصر الموالية للجنة العليا اجتمعوا فى ٥ يناير، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه الانتظام فى الدراسة استجابة لنداء رئيس الوفد، وأن اللجنة التنفيذية لطلاب الفيوم تعلن تعضيدها للجنة العليا للطلبة فى كل خطواتها وقراراتها، وأهابوا بالمواطنين أن يُقبلوا على التبرع لإقامة النصب التذكارى للشهداء.

وفي ١٣ يناير تجمع بعض أبناء المديرية المقيمين بالقاهرة للمراسة وغيرها والموالين للوفد، تجمعوا بالنادي السعدي لاختيار لجنة تمثل الجامعتين الأزهرية والمصرية لتتصل باللجنة التنفيذية لإقليمهم، ولما شكلت هذه اللجنة، أصدر عدد آخر من طلاب المديرية بياناً أعلنوا خروجهم على هذه اللجنة لأنها لم تدع للاجتماع كل الطلاب، وأنه يجب على اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى.

وردًا على سخونة الحوادث في ٢٧ يناير ، كان نصيب المديرية هذا الحفل الذي أقيم في ٥ فبراير لإزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهداء بالمدينة .

وقبل الانتقال إلى مدينة أخرى يجب التوقف أمام إيضاحين:

- أن عدم تحول هذه المظاهرات التي سجلت رقماً لا بأس به، إلى شكل غير عنيف مرجعه الأساسي إلى حسن تصرف رجال الإدارة في المدينة.
- أن الانشقاق الذي حدث في صفوف الطلاب ونجاح العناصر الموالية للجنة العليا
  في السيطرة على الموقف مرجعه أيضاً إلى التواجد الوفدي المكثف بالمديرية.
- أن الحركة احتكرتها مدينة الفيوم، ولم تسجل لنا المصادر أي دور يعتد به في أي بقعة أخرى من بلاد المديرية .

#### مديرية بنى سويف:

أما مديرية بنى سويف فكانت البداية مبكرة وعنيفة ففى مدينة بنى سويف حدث صدام بين الطلبة والبوليس فى ١٣ نوفمبر احتفالاً بذكرى عيد الجهاد الوطنى، وفى الثالث والعشرين من نوفمبر أضرب المحامون والتجار وسائقو السيارات حداداً على أرواح الشهداء واحتجاجًا على تصرفات البوليس مع المتظاهرين وإراقة الدماء.

أما لجنة الوفد العامة بيني سويف، فعقدت اجتماعًا لها في ٢٢ نوفمبر وأعلنت الاحتجاج على الحكومة وعلى تصريح هور وإنجلترا ومطالبة الحكومة بالاستقالة لأنها مستندة على المندوب السامي والاحتجاج على قانون الصحافة.

ومع استمرار حالة القلق في البلاد ما بين عدم إعادة الدستور، وعدم اثتلاف الأحزاب على كلمة سواء تفجرت المظاهرات من جديد في 9 ديسمبر، ففي هذا اليوم قام طلاب المدرسة الثانوية ومعهم جمع آخر من المدرسة الأهلية الثانوية، بمظاهرة كبيرة، انضم إليها العديد من شباب المدينة، وكان الهتاف للدستور ودعوة الزعماء للاتحاد والمناداة بحياتهم، ولم يحدث في هذا اليوم صدام مع اليوليس وفي اليوم التالى ١٠ ديسمبر اشتدت الحالة في المدينة، فأضربت جميع المدارس، وقامت مظاهرة كبيرة قادها طلاب المدرسة الثانوية ومدرسة المعلمين وانضم إليهم عدد كبير من الأهالي حتى بلغ عدد المتظاهرين عشرة آلاف وطافت المظاهرة الشوارع الرئيسية بالمدينة هاتفة للوفد ورئيسه وللدستور والزعماء، وسقوط هور وإنجلترا والحكومة، ومع استخدام الحكمة نجح البوليس في إنهاء المظاهرة دون صدام.

وفى ١١ ديسمبر كان التحول الكبير فى شكل المظاهرات، ففى صباح هذا اليوم الفع طلاب المدارس الثانوية والأهلية والقبطية، ويعض طلاب مدرستى المعلمين والصنائع، ألفوا مظاهرة كبيرة سارت مخترقة شوارع المدينة هاتفين للدستور والوفد ورئيسه، ثم اتجه الجميع نحو مدرسة الصنائع لإخواج باقى طلابها فحطموا باب المدرسة المذكورة، ودخل المتظاهرون إلى المدرسة وقام البعض منهم بتحطيم الأبواب والنوافذ وكل ما صادفوه، وأشعلوا الثار فى قسم النجارة، وقد قام المدرسون بإطفاء النار حتى وصلت قوات المطافئ، ثم قصد المتظاهرون بعد ذلك نعو مدرسة المعلمين وحطموا زجاج نوافذها، ثم استمروا فى مظاهراتهم، والتى لم يكن أمام البوليس إلا التصدى لها بعد الوصول إلى هذه المرحلة، وحدث صدام بين الفريقين حيث قام المتظاهرون بوشق البوليس بالحجارة، فرد عليهم البوليس بإطلاق النار فى الهواء للإرهاب.

وعندما وصل المتظاهرون إلى كوبرى الإبراهبمية، رأوا عربتين محملتين بالأحجار فقلبوهما ووقفوا أمامهما، حتى إذا وصل رجال البوليس حملوا عليهم فتراجعوا ولما وصلوا إلى ميدان حارث وأوا سيارة من سيارات البوليس محملة بالجنود فأمطروها بالأحجار، كما أمطروا مجموعة من رجال الهجانة جاءوا لمعاونة البوليس، كما قام المتظاهرون أيضا برشق حجرة مأمور المركز بالطوب فحطموا زجاج الحجرة وأصيب المأمور في رأسه. كما أصيب مأمور الضبط في وجهه ومفتش الحفر وبعض الجنود والطلاب وألقى القبض على عدد من الطلاب وشرع في التحقيق معهم. أما على مستوى الهيئات النيابية المحلية فلم نعثر إلا على تلغراف أعضاء مجلس محلى بني سويف والذي جاء فيه:

«أعضاء مجلس بلدى بنى سويف يحتجون بشدة على تصريح سير هور وتدخل الحكومة الإنجليزية في أمر اللمستور، الذى هو حق من حقوق الأمة والمليك، ويحملون الوزارة مسئولية إزهاق الأرواح البريئة ويحتجون على بقائها في كراسي الحكم رخم مشيئة البلاد ويناشدونها الله والوطن الرأفة بشباب الأمة الذين هم ذخيرة المستقبل،

وابتها جاً بعودة الدستور قام وفد من المديرية برئاسة مديرها عبد السلام محمود بزيارة قصر عابدين وتقديم الشكر للملك على إعادة الدستور، كما زاروا دار رئاسة الوزارة وقدموا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إعادة الدستور، كما أرسل أعضاء مجلس بلدى بنى سويف فى أول اجتماع عقدوه فى أعقاب عودة الدستور، أرسلوا تلغرافى شكر لملك البلاد ولرئيس مجلس الوزراء على إعادة دستور البلاد.

ويسدو أن الحركة الطلابية في بنى سويف لم تسلم هى الأخرى من هذا الانشقاق، ففي أعقاب عودة الدستور أعلن أن لجنة الطلبة التنفيذية ستقيم حفل تكريم لأعضاء اللجنة التنفيذية العليا حُدد له في يوم الجمعة ٣ يناير ١٩٣٦، إلا أن لجنة الطلبة ببنى سويف نشرت بياناً أعلنت فيه: أنها عدلت نهائياً عن دعوة نور الدين طراف ومصطفى السعدني وحسين الإبياري لأنهم خرجوا على إجماع الطلبة ودعوا إلى الإضراب في الوقت الذي تنصح فيه الجبهة بالإخلاد إلى السكينة مع عمل اللجنة التنفيذية العامة للطلبة على استصدار قانون العفو عن الطلبة الذين عوقبوا في الحوادث الأخيرة ولما ظهر منهم من شذوذ في هنافات تسىء إلى الجبهة الوطنية وتكرر الدعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية وعلى رأسهم حضرة فريد زعلوك أفندي زعيم الطلبة.

وفى أعقاب تجدد المظاهرات فى ٢٧ يناير ١٩٣٦، وافتنا المصادر أن مجموعة من طلبة الأزهر أطلقوا على أنفسهم الرابطة الاتحاد السويفى الأزهرى، عقدت اجتماعاً لها فى ٣٠ يناير وفى نهاية هذا الاجتماع كان قرار المجتمعين تقديم الولاء للملك لعطفه على الأمة المصرية، وشكر معالى رئيس الديوان على مجهوداته التى بذلها لحل الأزمة السياسية، وتأييد الجبهة الوطنية والاحتجاج الصارخ على تدخل إدارة الأمن العام فى شئون الطلبة واضطهاد البوليس لهم وإغلاق معاهد التعليم، والترحيب بكل من ينضم إليها.

أما خارج مدينة بنى سويف فلم تسجل لنا المصادر سوى احتجاج لجنة الوفد المركزية ببلدة (بوش) التابعة لمركز بنى سويف، واحتجاجها على تصريح هور والحكومة الصرية، ومطالبة الحكومة بالاستقالة ودعوة الزعماء للانحاد، وعدم التعاون مع الإنجليز. كما سجلت لنا المصادر عن حفل تأيين أقيم للشهداء بناحية شريف باشا إحلى بلاد مركز بنى سويف.

ويلاحظ على الحركة السياسية في بنى سويف بشكل عام أنها اتسمت بالمركزية الواضحة حيث استأثرت مدينة بنى سويف بأوفى نصيب، وهى مسألة طبيعية ومتكررة في كل مديريات ومحافظات مصر.

كذلك يلاحظ أن الانشقاق الذي حدث في صفوف الحركة الطلابية، كانت له أصداء بين صفوف طلاب بني سويف.

كما يلاحظ أيضاً أنه كان لحزب الوفد دور متقدم على كل القوى السياسية في المديرية.

#### مديرية قنسا ،

أما في مديرية قنا، فتصدرت مدينة قنا العمل السياسي، فكانت البداية فيها وفدية بحتة من خلال لجنة الوفد العامة بها في اجتماعها الذي عقدته في ١٧ نوفمبر وأعلنت في بيان لها الاحتجاج على تصريح هور والحكومة وتأييد حزب الوفد.

وفي يوم الحداد، أضرب المحامون والتجار والعمال، وأعربوا عن احتجاجهم على إراقة الدماء.

ومع عودة الدستور سجلت المصادر العديد من رسائل الابتهاج الأبناء مدينة قناء كذلك شهدت المدينة احتفالا من نوع خاص عندما احتفلت القيادات السياسية ممثلة في حزب الوفد وحزب الأحرار باستقبال الأستاذ أحمد حسين المدرس بالخديوية والذى نقلته الوزارة إلى قنا بسبب احتجاجه على تصريح هور ، حيث ألقيت الكلمات الوطنية المناسبة ، كما قامت مظاهرة في نفس اليوم ١٦ ديسمبر بعد توديع ناظر مدرسة قنا الثانوية ، والذي نقل إلى مدرسة التجارة المتوسطة بالجيزة .

وفى ١٧ ديسمبر عُقد فى سراى الدكتور محمد محسب المحامى لدى محكمة الاستئناف العليا ورئيس لجان الأحرار الدستورين بقنا، اجتماع للجتى الشبان الأحرار والوفد بمناسبة عودة الدستور، وقرر للجتمعون أن يواصل الشعب والأحزاب حركتهم الإيجابية حتى تسوى العلاقات بين مصر وإنجلترا على وجه يحقق إرادة الأمة ويصون دستورها، كما أعلنوا عن تأييدهم للعريضة التى رفعها الزعماء للمندوب السامى، وبعد الإجتماع خرج الجميع فى مظاهرة سلمية هاتفين بحياة الزعماء واتحادهم والاستقلال.

كذلك رصدت لنا المصادر بعض تحركات لجمعية مصر الفتاة من خلال دعوة لجنتها لمقاطعة البضائع الإنجليزية، وتأييد الجبهة الوطنية والعفو العام وتعويض أسر الشهداء.

وفى 9 يناير عقدت لجنة طلبة المدرسة الثانوية الأميرية والمعلمين والأقباط الكبرى وأمير الصعيد والصنائع والابتدائية الأميرية اجتماعا قرروا فيه الإضراب العام عن المعلمة المحكوم عليهم. وأن العام عن الطلبة المحكوم عليهم. وأن تبرم معاهدة ١٩٦٧ مع إنجلترا وعندما علم المسئولون ما اعتزم الطلبة عليه بكرت قوات البوليس في صباح اليوم التالى ١٠ يناير وحاصرت المدارس التي قرر طلابها الحروج في مظاهرة، وتجمع الطلاب في صباح ١٠ يناير وأخذوا يهتفون للدستور والملك والزعماء والجبهة الوطنية واستطاع حكمدار البوليس ورجاله ونظار المدارس اقتناع الطلاب بعدم الإضراب والقيام بالمظاهرات فعادوا إلى حجرات الدراسة، ولم يحدث ما يخل بالأمن.

وتضامنًا مع ما حدث من مظاهرات في ٢٧ يناير وأرواح الضحايا الذين استشهدوا برصاص البوليس في المنصورة ودمنهور، اعتصم فريق من طلبة المدرسة الثانوية الأميرية، ثم ما لبث أن انضم إليهم الكثير من طلاب المدارس الأخرى، وصاروا يهتفون للاستقلال والملك ولزعماء الجبهة وبسقوط الاستعمار، ثم خرج طلبة المدرسة الثانوية إلى الشارع لمسافة قصيرة، إلا أنهم انصاعوا لنصائح الحكمدار وتفرقوا .

أما خارج العاصمة فكانت اإسناء أكثر المناطق حيوية ، فقد شهدت المدينة مظاهرة كبيرة مساء يوم 1 ديسمبر ابتهاجًا بعودة الدستور، وأثناء طواف المتظاهرين في الشوارع قام بعضهم بتحطيم مصابيح الشوارع، وهي مسألة جعلت البوليس يتعامل مع المتظاهرين فحدث صدام بين الجانبين وألقي القبض على بعضهم وقدموا لمحاكمة عاجلة أمام محكمة إسنا الأهلية والتي قضت ببراءة البعض وبالغرامة البسيطة على البعض الآخر.

أما حزب الوفد فقد شارك بلجته المركزية بإسنا، من خلال بعض القرارات التى أصدرتها اللجنة حول إعلان الولاء للملك وتأييد الوفد وقياداته وشكر الصحافة على قيامها بدور حيوى نحو قضية البلاد واستقلالها وحريتها.

أما في والأقصر؟ فكانت البداية عندما تجمهر طلبة مدرسة الأقباط الكبرى في فناء مدرستهم في ٢٤ نوفمبر، وحاولوا الخروج في مظاهرة احتجاجاً على تصريح هور وعلى تصرفات البوليس وإراقة دماء الأبرياء، ولكن ناظر المدرسة نجح في إقناعهم بالعدول عن ذلك فانصاعوا لنصائحه وعادوا إلى حجرات الدراسة، ولم يحدث ما يخل بالأمن في المدرسة.

وفى ١٧ ديسمبر، واحتفالا بعودة الدستور، قام طلاب المدارس بالإضراب عن تلقى دروسهم، وخرجوا فى مظاهرة كبيرة هاتقين بحياة الدستور والجبهة الوطنية والاستقلال التام، ولكن البوليس تعرض لهم وفرقهم بالقوة وألقى القبض على البعض منهم ثم أفرج عنهم فى مساء نفس اليوم، وصدر قرار فى نفس اليوم بغلق المدرسة الثانوية منعاً لتكرار المظاهرات.

وكالعادة كان حزب الوفد أكثر الأحزاب تحركًا، وتم ذلك من خلال لجنة الشبان الوفديين التى أصدرت عدة قرارات لها بشكر الوفد وتأييده وشكر الجبهة الوطنية وإعلان استمرار الجهاد.

ورداً على مظاهرات ٢٧ يناير وما حدث فيها من صدام وإراقة دماء، اجتمعت لجنة الطلبة وأصدرت قراراتها بإدانة البوليس، وتأييد الوفد. أما في باقى بلاد المديرية مثل «منشأة العمارى»، و«البياضية»، و «نجع حمادى»، و «الدير الشرقى»، و «المخادمة» وغيرها فقد انحصرت الحركة فيها إما بتحركات للجان بعض الأحزاب مثل الأحرار والدستوريين أو الاحتفاء بعودة الدستور أو بالاحتجاج على تصرفات البوليس.

ويلاحظ على تطورات الانتفاضة هنا أنها تميزت بالهدوء، فلم نسمع إلا عما حدث في إسنا في ١٧ ديسمبر، كما يلاحظ أيضاً أن حزب الوفد كان أكثر الأحزاب حركة، وإن شاركه حزب الأحرار في بعض الأحيان.

# مديرية أسـوان:

أما في أقصى جنوب الوادى في مديرية أسوان فكانت البداية ساحنة وجماعية، فقد شهدت مدينة أسوان في ١٧ نوفمبر مظاهرة كبيرة شارك فيها جمع كبير من الأهالي والطلبة، هاتفين فيها ضد هور وتصريحه، وضد الوزارة واستمرار بقائها في الحكم، كما هنفوا بحياة الدستور والوفد وتشير المصادر أنه بسبب كبر حجم المظاهرة، اضطر البوليس إلى الاصطدام مع المتظاهرين وألقى القبض على النين منهم.

أما أعضاء مجلس أسوان المحلى، فقد أرسلوا إلى مدير المديرية باعتباره رئيس المجلس، نص احتجاجهم على الحالة الحاضرة، لتسجيله في المحضر الرسمى للمجلس، إلا أنه أى المدير اعتذر عن عدم تسجيله بدعوى أن قانون المجلس لا يسمح بالبحث في المسائل السياسية، وعليه قام الأعضاء بإرسال نص احتجاجهم إلى الصحف لنشره، والذى عبروا فيه عن شكرهم للملك على رغبته في إعادة المستور، والاحتجاج على تصريح وزير خارجية إنجلترا لأنه تدخل في شنون مصر الداخلية، وعلى سفك دماء الأبرياء ومطالبة الوزارة بإعادة دستور ١٩٢٣ عاجلاً وكاملاً، وتجديد الثقة بالوفد ورئيسه.

واحتفالاً بإعادة الدستور شهدت مدينة أسوان مظاهرة كبيرة شارك فيها الطلاب والأهالي هاتفة للدستور والاستقلال، ولم يحدث صدام بين المتظاهرين والبوليس. وفى محاولة من الطلبة لإثبات وجودهم عقدوا مؤتمرًا لهم فى ٢٨ ديسمبر ، وقد أخرج المجتمعون فى ختامه عدة قرارات تضمنت شكر الملك على إعادته للدستور وتأييد الجبهة الوطنية ومناشدة الزعماء للعمل على حفظ كيان هذا الاتحاد ودعوة الأمة لتشجيم الصناعات المصرية .

أما الطلبة الأسوانيون بالقاهرة فعقدوا مؤتمراً لهم بدار السينما الأهلى في مساء الأول من يناير ١٩٣٦ ، وبعد إلقاء الخطب اتخذ المجتمعون في خسام المؤتم، قراراتهم بالدعوة لحفظ كيان الجبهة الوطنية، وأن إعادة الدستور لا يكفى، ولكن الاستقلال هو المطلب الأساسي .

أما خارج أسوان العاصمة، فلم تحفظ المصادر لنا سوى مدينة ا دفوا، ففى ٢١ نوفمبر أضرب المحامون فيه احتجاجًا على تصريح هور وحداداً على أرواح الشهداء، وفى ٢٦ نوفمبر حدث إضراب بالمدينة حداداً على أرواح الشهداء واحتجاجًا على الحالة الحاضرة، وعلى تصريح هور. وفى نفس اليوم شهدت المدينة مظاهرة كبيرة هنفت للدستور والاستقلال وبسقوط هور وإنجلتها.

أما لجنة الطلبة التنفيذية بإدفو فغى اجتماع عقدته فى ٢٤ ديسمبر، أصدرت عدة قرارات دارت حول تأييد قرارات اللجنة التنفيذية العليا للطلبة والعمل على تنفيذها والدعوة إلى مواصلة الجهاد حتى تنال البلاد استقلالها النام وشكر الأحزاب المصرية على تضامنها فى وجه الغاصب ومحاربة كل هيئة تخرج على قرارات الجبهة الوطنية وتهتئة الأمة بعودة دستورها، ومطالبة الوزارة بالعمل على سرعة إلغاء القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات عملا بالروح الدستورية التى عاهدت نفسها به أمام الرأى العام، وكذلك سرعة العمل على إصدار عفو شامل عن جميع من حكم عليهم فى المظاهرات الأخيرة والتى ما كانت إلا دفاعًا عن حرمة الوطن باعتراف رئيس الحكومة الذى قال إنها ثورة غضب صونًا للحق واحتفاظًا به.

ونظرة على مديرية أسوان نجد أن الانتفاضة اتسمت بالهدوء، باستثناء المظاهرة التى حدثت في ١٧ نوفمبر والتي شابها بعض العنف، كما اتسمت أيضا بالمشاركة الجماعية من الأهالي والطلاب في آن واحد.

### مديرية الجيسزة :

قبل الحديث عن دور مديرية الجيزة، يجب الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية وهى أن تفجر الانتفاضة كانت بدايته من جامعة فؤاد بالجيزة، وأن الحركة الطلابية في تحركاتها وتوجهاتها انحصرت مركزيا بين طلبة الجامعة والمدارس بالجيزة والقاهرة، ومى قضية تناولتها بعض الدراسات باستفاضة وعلى رأسها الدراسة التى أخرجها عاصم محروس وقدمها إلى جامعة القاهرة حول دور الطلاب في الحركة الوطنية، وعليه فإعادة الحديث عن الحركة بالجيزة هو تكرار لما قامت به دراسات أخرى، ومن ثم سينحصر حديثنا حول الحركة خارج مدينة الجيزة، وقبل ذلك يجب الإشارة إلى أعضاء مجلس مديرية الجيزة أعربوا في بيان لهم عن «احتجاجهم على تداخل الحكومة البريطانية في شئون مصر الداخلية وبالأخص فيما يتعلق بدستور الأمة الذي هو حق مليكها والشعب كما يحتجون على طريقة العنف الذي قمعت به المظاهرات السلمية التي لم يكن الغرض منها إلا إظهار شعور استفزته مطامع الاستعمار.

أما لجنة الوفد العامة بالجيزة ففي أول اجتماع لها عقب بداية الانتفاضة، أعلنت عن إدانتها لتصريح هور وإنجلترا وتدخلها في شئون مصر الداخلية، ومطالبة الوزارة بالاستقالة.

وفى أعقاب إعادة الدستور، زار وفد مكون من مدير المديرية وعمدها وأعيانها، مجلس الوزراء، حيث أعربوا في الكلمات التي ألقوها عن شكرهم للملك والوزارة على إعادة الدستور كما عبروا عن امتنانهم لائتلاف الأحزاب وتكوين الجبهة الوطنية.

أما خارج مدينة الجيزة فكانت الأمور هادئة بشكل عادى، ففى «الصف» لم تسجل لنا المصادر سوى مظاهرة بسيطة حدثت فى مساء ١٦ ديسمبر ابتهاجاً بعودة الدستور وانتهت دون صدام مع البوليس إلى جانب بعض برقيات تأييد للوفد من بعض البلاد التى تتبع مدينة الصف.

وفي اوردان ؟ لم تسجل المصادر لنا سوى هذا الخبر عن اجتماع لجنة الطلبة بها بعد تشكيلها. والقرارات التي أصدرتها بشكر الملك على إعادة الدستور، وشكر كل من عـمل على تكوين الجبهة الوطنية على رأسهم الأمير عـمر طوسون، ومواصلة الجهاد حتى يتـحقق الاستقلال بإبرام المعاهدة مع إنجلترا على أساس مشروع معاهدة (النحاس-هندرسون) ١٩٣٠ .

أما في «العياط» فلم تخبرنا المصادر إلا بقرار لجنة الطلبة هناك بزيارة النصب التذكاري للشهداء .

وفي تعليقنا على مديرية الجيزة يكن القول: إن نشاط الجيزة كعاصمة للمديرية من خلال دور طلبة الجامعة ومدرسة دار العلوم وكذا باقى مدارس المدينة، طغى بشكل واضح على باقى البلاد في المديرية فلم نر إلا بعض التحركات هنا أو هناك والتي كان الوفد وراءها.

الخلاصة أنه وإن جاءت غضبة الوجه القبلى أقل من الانتفاضة في الوجه البحرى فإن كليهما أكدما حاولت الدراسة أن تثبته وهو أن الأقاليم وسعت من رقعة وتأثير حدث الانتفاضة ، والذي جاء ليثبت مدى قوة وحيوية مصر وشعبها المكافح المناضل في سبيل حقوقه ومن أجل قضيته المصيرية . .

# المصادر والمراجع

#### أولأ المسادره

وثائق أجنبية غير منشورة:

F.O407/210, 218, 219

مصادر عربية منشورة:

محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، جـ ١ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٤ .

محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، ج ٢ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٦٣ .

#### دوريات عربية ،

الأهرام يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦ .

البلاغ يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦.

الدستور يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦.

الجهاد يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦.

السياسة يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦.

الشعب يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦.

كوكب الشرق يومية ١٩٣٥ ، ١٩٣٦ .

### ثانيًا - الراجع:

مراجع عربية:

ضياء الدين الريس ، الدستور والاستقلال ، جـ ١ ، دار الشعب ، القاهرة ١٩٧٥ .

ضياء الدين الريس ، الدستور والاستقلال ، ج ٢ ، دار الشعب ، القاهرة ١٩٧٦ .

عبدالرحمن الرافعي ، في أعقاب الثورة المصرية ، جـ ١ ، ط٢ ، النهضة المصرية ، الله من النهضة المصرية ، القاهرة و ١ ، ط٢ ، النهضة المصرية ، القاهرة و ١ ، ط٢ ، النهضة المصرية ، القاهرة و ١ ، ط٢ ، النهضة المصرية .

عبدالرحمن الرافعي ، في أعقاب الثورة المصرية ، جـ ٢ ، ط٢ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٦ .

عبدالعظيم رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩٣٦ ، ط ٢، مكتبة مدبولي ، القاهرة ١٩٨٣ .

على شلبى ، مصطفى النحاس جبر ، الانقلابات الدستورية فى مصر ، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨١ .

محمد حسين هيكل ، مذكرات في السياسة المصرية ، جـ ١ ، النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥١ .

يونان لبيب رزق ، تاريخ الوزارات المصرية ١٨٧٨ - ١٩٥٣ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريد الأهرام ، القاهرة ١٩٧٥ .

مراجع أجنبية:

Vatikiotes, P. J., The Egyptian Army in Politics London, 1969.

# الفهرست

| ٥  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مـة  |
|----|----------------------------------------|------|
| ٧  |                                        | تمه  |
| ١٥ | صل الأول: الانتفاضة في القاهرة         | الف  |
| 44 | صل الشاني: الانتفاضة في الوجه البحري   | الق  |
| ٠١ | صل الثالث : الانتفاضة في الوجه القبلي  | الفد |
| 44 | بـــادر والمراجــع                     | المص |
| ۳١ | هـ سـت.                                | الف  |

مطابع الشروقي

القامرة: ٨ شنارع سيبويه للمسرى ـ ت: ٤٠٢٣٦٩ ٤ ـ فاكس: ٢٠٣٧٥١٧ (٢٠) يروت: ص.ب: ٨٠٦٤ ـ هاتف: ٨٠١٩ ـ ٢١٥٨٥ ـ ١٨٧٢١٣ ـ فاكس: ١١٨١٧٦٥) ٠



يعتبر عام ١٩٢٥ من الأعوام العلامة على طريق الحركة الوطنية المصرية فهو المحطة الثانية للحركة الوطنية ذات الطابع العنيف بعد ثورة ١٩١٩، ففي نوهمبر من هذا العام كانت الانتفاضة التي تفجرت في القاهرة، ثم تجاوبت اصداؤها في كل مديريات ومحافظات مصر، فبسببها أعيد إلى البلاد دستور ١٩٢٣ بعد مماطلة من جانب القصر والحكومة والإنجليز، وبسببها أيضنا خرجت وزارة محمد توفيق نسيم من الحكم في يناير ١٩٢٦ وبسببها كذلك. مع المستجدات العالمية. دخلت بريطانيا ومصر في مفاوضات انتهت إلى توقيع معاهدة ١٩٣٦. وقد بحث المؤلف وراء تلك الحوادث من الإسكندرية وبورسعيد في أقصى الشمال إلى أسوان في أقصى الجنوب ووجد الكثير الذي ضمنه دفتي هذا الكتاب، وأكد لنا على ما تحاول هذه السلسلة تقديمه.. البحث في المسكوت عنه في الاستوريخ المصرى والعربي الحديث والمعاصر.



